من تراثنا الإسلامي في مقارنة الأديان

# محالحظ

في رسالة « الرد على النصارى »

د. إبراهيمر عوص

مكتبة زهراء الشرق ١١٦ محمد فريد ـ القاهرة

## ١- رسالة الرد على النصاري

من بين رسائل الجاحظ رسالة عنوانها « السرد على الأقل : النشرة النصارى » ، وقد نُشرت حتى الآن أربع نشرات على الأقل : النشرة التى طُبعت على هامش كتاب « الكامل » للمبررد ، ونشرة المستشرق يوشع فنكل ، ونشرة الأستاذ عبد السلام هارون ( وكانت كل من هذه النشرات الشلاث تضم مع الرسالة المذكورة غيرها من رسائل الجاحظ ) ، ثم نشرة د. محمد عبد الله الشرقاوى ( وقد طُبعت الرسالة في هذه النشرة مستقلة ) . وسوف يكون رجوعي في هذا البحث إلى نشرة الأستاذ هارون ، وهي في ثمان وأربعين صفحة من القطع المتوسط بملاحظات التحقيق .

وهذه الرسالة عبارة عن فصول مقتطفة من كتاب للجاحظ في الرد على النصارى قام باختيارها ( واختيار أمثالها من كتب أخرى لأديب العربية وفيلسوفها العظيم ) أديب غير مشهور اسمه عبيد الله ابن حسان (١) . ويذكر القاضى عبد الجبار أن للجاحظ رسالتين في الرد على النصارى ، وهما « الرسالة العسلية » و « المختار في الرد على النصارى » (٢) . فهل هما كتابان مختلفان ؟ أم هل الرسالة الثانية هي مجرد مختارات من الأولى ؟ لا نستطيع أن نجيب على الثانية هي مجرد مختارات من الأولى ؟ لا نستطيع أن نجيب على

ذلك ، نان « الرسالة العسلية » مازالت مفقودة حتى الآن نيما نعرف (٣) .

وفي الرسالة التي ندرسها في هذه الصفحات يذكر الجاحظ بعضًا من شُه النصاري التي كتب له بها بعض الغياري على الدين ممن أرادوا منه الردّ عليها ، ثم يقفّى على ذلك بنقضها. وأهم ما جاء في هذه الشبهات أن القرآن الكريم يذكر تأليه النصارى لمريم عليها السلام مع أنهم ينكرون اتخاذها إلهًا على أي نحو من الأنحاء ، وأنه قــد ورد فيه أيضا أن اليهود كانوا يقولون ببنوة عُزيْر لله سبحانه وتعالى ، وهم أيضا ينفون هذا ويجعدونه . ومن ذلك أن هامان قد ذكر في القرآن الكريم على أنه من حاشية فرعون ، مع أن المعروف أنه كان في زمن الفرس بعد فرعون بدهر طويل . كما جاء في القرآن عن يحيى بن زكريا عليهما السلام قوله سبحانه وتعالى : « لم نجعل له من قَبْلُ سميًّا» ، رغم أنه كان هناك قبله من اسمه يحيى . كذلك يعترض النصارى على ما ذكره القرآن الكريم من أن عيسى قد تكلم في المهد (٤) . ويبتدى، الجاحظ ، قبل الدخول إلى نقض هذه الشبهات ، بمناقشة الأسباب والظروف التي جعلت رأى عامة المسلمين في النصاري طيبا على عكس نظرتهم لليهود والمجوس ، ثم يثنّي ببيان الغلط في هذا الموقف ، موضحا أن قوله تعالى : « ولتُجِدنَ أقْرَبَهم مودّة للذين أمنوا الذين قالوا : إنا نصارى ... » (٥) لا يعنى النصارى بوجه عام بل فريقا منهم مخصوصا كبعيرا والرهبان الذين اتصل بهم سلمان الفارسى قبل أن ينتهى به المطاف إلى يثرب حيث التقى بالنبى عليه السلام وآمن به (٦) .

وقد أبدى ابن قتيبة سخطه على صنيع الجاحظ في رسالته هذه فقال إنه قد عمل « كتابا يذكر فيه حجج النصارى على المسلمين ، فإذا صار إلى الرد عليهم تجوّز في الحجة ، كأنه إنما أراد تنبيههم على ما لا يعرفون وتشكيك الضعفة من المسلمين » (٧) .

ولا يقتصر رأى ابن قتيبة السّى، على هذا الكتاب وحده بل يشمل الجاحظ وأعماله كلها تقريبا ، إذ قال إنه « من أكذب الأمة وأوضعهم لحديث وأنصرهم لباطل » ، وإنه يقصد إلى الإضحاك والعبث استمالة للأحداث وشرًاب النبيذ ، ويستهزى بالحديث . كما يأخذ عليه تأليفه الكتب في نصرة الشي، ونقيضه معًا ، ويرى في ذلك دليلاً على انتفاء الإحساس بالمسؤولية لديه (٨) .

على أنَّ ملاحظة ابن قتيبة حول ردود الجاحظ على شبهات النصارى إن صدقت على بعض هذه الردود ( إذ إن بعضها موجز فعلاً ويفتقر إلى ما عُرِفت به كتابات الجاحظ من التوسّع وتقليب الأمر على وجوهه المختلفة وتفنيده بالأدلة الساطعة والحجج القوية البارعة ) (٩) فإنها لا تدل على ما اتهم به الكاتب السنّى نظيره المعتزلي من أن الأمر يبدو وكأنه قد أراد تنبيه النصارى على ما لا يعرفون وتشكيك الضعفة من المسلمين . كيف ذلك ولأبى عثمان كثير من الأعمال التي ينافح فيها عن دين اللّه ، ككتاب « الرد على اليهود » وكتاب « الرد على من ألحد في كتاب الله عز وجل » وكتاب « نظم القرآن » وكتاب « مثلا ؟

وقد ذكر المرزبانى أن له كتبا كثيرة مشهورة جليلة فى نصرة الدين ، وإن سارع فقال إنه « ليس فى تلقيح العقول وشحذ الأذهان ومعرفة أصول الكلام وجواهره وإيصال خلاف الإسلام ومذاهب الاعتزال إلى القلب كتب تشبهها » (١٠) . ثم إن فى رسالة « الرد على النصارى » نفسها أشياء جد قوية فى تسخيف اعتراضات النصارى وإبراز تفاهة مزاعمهم . ومن يدرى ؟ فلعله لو وصلتنا « الرسالة العسلية » لوجدنا فيها حججًا أخرى وتفصيلاً أكثر فى الرد على هؤلاء القوم .

ومن الأشياء المهمة التي تُذْكر له ، رحمه الله ، أنه كان من

أوائل من نبَهوا إلى أن القرآن حينما قال : « ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى » لم يقصد جميع النصارى بل طائفة منهم فقط أبدت المودة تجاه الإسلام ونبيه . وسوف نناقش هذه النقطة فيما بعد ، ونبين وجه الخطورة فى الظن بأن القرآن يثنى على النصارى رغم تثليثهم وتأليههم لعيسى عليه السلام وقولهم بتجسد الله تعالى ونزوله إلى الأرض وموته صلبا وكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم للقرآن الكريم .

أما دفاع الجاحظ عن الشي، ونقيضه فهو لون من الترف الفكرى والحساسية العقلية التي ترى الجوانب المختلفة للأمور . وطبيعة العياة أنه ما من شي، إلا ويمكن النظر إليه من زوايا متعددة . وقلما يوجد شي، كله خير فلا شر فيه ، أو كلّه شر فلا خير فيه . والقرآن الكريم نفسه يقول عن الخمر ، التي وصفها بأنها « رجس من عمل الشيطان » (١١) ، إن فيها مع ذلك منافع للناس (١٢) . وهو رغم حملته على أهل الكتاب من يهود ونصاري يعود فيستثنى منهم فريقًا صالحًا ليس فيه عيوب سائر قومه . كذلك تكررت فيه العملة على كنود الإنسان وكفره وظلمه ورعونته ، ومع هذا فقد ذكر أن الله كرم الجنس البشرى وفضّله على كثير ممن خلقهم تفضيلا . وعلى أية

حال ، فهذه أسما، عدد من الكتب التي يمدح فيها الجاحظ الشيء ويذمه : « كتاب العثمانية » وكتاب « الرد على العثمانية » ، وكتاب « إمامة معاوية » وكتاب « إمامة بنى العباس » ، ورسالته « في مدح النبيذ » ورسالته « في مدح النبيذ » ورسالته « في مدح الورّاق » ورسالته « في ذم النبيذ » ، ورسالته « في مدح الورّاق » ورسالته « في ذم الورّاق » (١٣) .

إن فى الجاحظ بل وفى المعتزلة جميعا جسارة عقلية ، وهذا ما لا يرتاح إليه كثيرًا ابن قتيبة السنّى المحافظ . ولا ننس أنه كان بين أهل السنة والمعتزلة خصومة فكرية ، وسياسية أيضًا .

أمًّا دعوى ابن قتيبة بأن الجاحظ كان يضع الأحاديث فتبدو بعيدةً لا تُصدّق ، وكذلك القول بأنه كان يقصد الاستهزا، بالحديث النبوى الكريم ، إذ لا يفعل ذلك مسلم . إنما الأمر أن بعض العلما، قد يرون صحة حديث ما ، على حين ينفى صحته فريق آخر . وقد يخرج هؤلا، الأخيرون إلى السخرية ممن يقبلون الحديث ، بل قد يرون فيه إساءة إلى الإسلام ومناقضة لأصوله المجمع عليها ، فيظن من يقبلونه بل قد يدعون عليهم أنهم إنما يستهزئون بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم . وحاشا مسلمًا أن يجرؤ على هذا ! ثم إن الجاحظ كان بطبيعته مرحًا يحب الفكاهة والنادرة ، كما كان بارعًا في التهكم

بخصوم فكرته أيما براعة ، على عكس ابن قتيبة الوقور الذي يبدو مما قرأناه له وكأنه لم يكن يعرف الضحك .

وليس معنى ذلك أننا نريد الغض من ذلك المفكر السنّى الكبير ، فللرجل أيادٍ جليلة على الأدب العربى والفكر الإسلامى . وإنما نريد أن نوضح البواعث التى حدت به ، رحمه الله ، إلى تلك الحملة الشديدة على أبى عثمان . وكلاهما بعد محبب لدينه ، حريص على نصرته ، يقف بالمرصاد لكل من تتطاول عنقه إلى النيل منه . لكن لكل منهما بعد ذلك طريقته وأسلوبه .

وإذا كان ابن قتيبة قد اتّهم طريقة الجاحظ فى الرد على النصارى فإن الغزالى قد اتّهم هو أيضا بمثل ذلك ، إذ قال عن المنهج الذى اتبعه فى عرض مذهب الباطنية : « فجمعت تلك الكلمات ورتبتها ترتيبا محكما للتحقيق واستوفيت الجواب عنها حتى أنكر بعض أهل الحق على مبالغتى فى تقرير حجتهم ، وقالوا : هذا سعى لهم ، فإنهم كانوا يعجزون عن نصرة مذهبهم بمثل هذه الشبهات لولا تحقيقك لها وترتيبك إياها » (١٤) .

والواقع أن هذا الأسلوب هو أسلوب المنصفين الواثقين بأنفسهم ، فهم يريدون أن يعطوا لرأى خصومهم الفرصة كاملة ليعرف الجمهور كل شي، عنه قبل أن يشرعوا في الرة عليه ، ثقةٌ منهم أنهم قادرون على تفنيده تمامًا . وهذا الإنصاف هو سنة إسلامية ، فينبغى ألا تضيق الصدور به . وهو فوق ذلك يمكّن لصاحبه في قلوب القراء ، إذ يلمسون بأنفسهم صدقه في عرض رأى خصومه ، وهذا من شأنه أن يميل آذانهم إليه ويجعلهم يطمئنون إلى ما يقول . وفي كلام الجاحظ نفسه في الرسالة التي نحن بصددها دليل على هذا الذي نقول ، إذ جا، فيها : « قد جعلنا في جواباتهم وقدّمنا مسائلهم بما لم يكونوا ليبلغوه لأنفسهم ليكون الدليل تاما والجواب جامعا ، وليعلم من قرأ هذا الكتاب وتدبّر هذا الجواب أنا لم نغتنم عجزهم ولم ننتهز غرّتهم ، وأن الإدلال بالحجة والثقة بالفلُّج والنُّصرة هو الذي دعانا إلى أن نخبر عنهم بما ليس عندهم وألا نقول في مسألتهم بمعنى لم ينتبه له منتبه أو يُشر إليه مشير وألا يوردوا على ضعفائنا ومن قصر نظره منا شيئا إلا والجواب قد سلف فيه وألسنتهم قد مذلتٌ به » (١٥) .

وأخيرًا أختم هذه الكلمة بما قاله القاضى ابن أبى دؤاد فى الجاحظ حين أُتِى إليه به مقيَّدا بعد الإيقاع بغريمه ابن الزيات ( الذى كان الجاحظ منحازا إليه على حين كان منقبضا عن مجالس القاضى ) ، إذ مال ابن أبى دؤاد على أحد الحاضرين قائلاً له :

« أنا أثق بظرفه ولا أثق بدينه » (١٦١) ، كما قال للجاحظ ذاته حين أخذ يدفع عن نفسه ما اتهمه به من كفران النعمة : « قبَّحك الله ! ما علمتُك إلا كثير تزويق الكلام . وقد جعلت ثيابك أمام قلبك ، ثم اصطفيت فيه الكفر والنفاق » (١٧) ، إذ لعلَّ بعض الناس يسارع إلى كلام ابن أبى دؤاد متخذا منه دليلاً على فساد دين الجاحظ وصحة ما قاله فيه ابن قتيبة . والحق أن ابن أبى دؤاد إنما قال ذلك على سبيل التظرف والمداعبة . وليس أقوى برهانا على ذلك من أنه قد دعا بالحدّاد من فوره ليكسر قيود أبي عثمان ، ثم أمر غلامه أن يصير به إلى الحمّام ويُميط عنه الأذى وأن يعطيه تخْت ثياب وعباءة وخُفًّا . ثم لمّا عاد الجاحظ من الحمّام أجلسه في صدر مجلسه وأقبل عليه قائلاً : « هات الآن حديثك يا أيا عثمان » (١٨) . وقد كان ابن أبي دؤاد من رؤوس المعتزلة ، ولا يُعْقل أن يكون رأيه سيّنا حقا في واحد من أهم ألسنة الاعتزال .

وفى الصفحات التالية سوف نقوم بعرض شبهات النصارى التى أوردها الجاحظ فى رسالته ونناقشها تفصيلاً ، مستعرضين أحيانا بعض أصدائها عبر العصور ومتوسعين فى الرد عليها وتبيين عوارها ، مع الاعتماد أولاً وقبل كل شى، على مقالات اليهود والنصارى أنفسهم .

## الهوامش

- ١٠ انظر « رسائل الجاحظ » / تحقيق عبد السلام هارون / ٢ / ١٢ .
- ۲- انظر القاضى عبد الجبار / تثبیت دلائل النبوة / تحقیق د . عبد الكریم
   عثمان / ۱ / ۱۹۸ .
- ۳- انظر مقدمة د . محمد عبد الله الشرقاوى لكتاب نصر بن يحيى بن سعيد
   « النصيحة الإيمانية في فضيحة الملّة النصرانية » / ۲۱ .
  - ٤- انظر « رسائل الجاحظ » / ٢٠٢ ٢٠٨ .
    - ٥- المائدة / ٨٢ ٥٨ .
  - ۲۱۱ ۲۰۸ / ۲ / ۳۱۸ الجاحظ » / ۲ / ۲۰۸ ۲۱۱ .
    - ٧- ابن قتيبة / تأويل مختلف الحديث / ٥٩ .
      - ٨- السابق / ٥٩ ٦٠ .
- ٩- كذلك ليس في الرسالة رد على الشبهة التي أثارها النصاري حول يحبى عليه السلام ..
- ۱۰- انظر « معجم الأدباء » لياقوت الحموى / ١٦ / ٧٦ . ١٠١ .

#### . 1.4

- ١١- المائدة / ٩٠ .
- ١٢- البقرة / ٢١٩ .
- ١٢- انظر أسماء هذه الكتب في « معجم الأدباء » / ١٦ / ١٠٩ .
- ١٤- د. عبد الحليم محمود / المنقذ من الضلال لحجة الإسلام الغزالي مع
   أبحاث في التصوف ودراسات عن الإمام الغزالي / ١٢٨ .
- ١٥- رسائل الجاحظ ٧ ٣ / ٣٤٩ ٣٥٠ . ومُذَلَّتُ به ؛ تكلمت به وأذاعته ..

- ١٦- معجم الأدباء / ١٦ / ٨٠ .
  - ١٧- السابق / ١٦ / ٧٩ .
  - ۱۸- السابق / ۱۱ / ۸۰ .

## ۲- عبادة مريم

ونبدأ بأولى الشبهات التى ذكرها الجاحظ ، وهى قول النصارى إن الدليل على بطلان القرآن الكريم وفساد أمر المسلمين « أننا ( نعن المسلمين ) ندّعى عليهم ما لا يعرفونه فيما بينهم ولا يعرفونه من أسلافهم ، لأننا نزعم أن الله جل وعز قال فى كتابه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم : « وإذ قال الله يا عيسى بن مريم : أأنت قلت للناس : اتخذونى وأمى إلهين من دون الله ؟ » (١) ، وأنهم زعموا أنهم لم يدينوا قط بأن مريم إله فى سرهم ولا ادَّعوا ذلك قط فى علانيتهم » (٢) ، وهذه الشبهة مما لم أجد للجاحظ ردًا عليها فى الرسالة التى بين أيدينا ، ولا أدرى لماذا .

وفى « دائرة المعارف الإسلامية : Encyclopaedia of Islam » نجد كاتب مادة « مريم » يجهد نفسه فى إثبات أن القرآن قد أخطأ حين جعل النصارى يتخذون مريم إلها ، إذ قال إن الرسول ربما تأثر فى تصوره ذاك بما تُوليه الكنيسة لمريم من تبجيل أو ربما كان ذلك منه استنتاجًا أساسه الخلط بين عيسى والروح القدس ، مما ترتب عليه خلو موضع من المواضع فى الثالوث بدت له مريم جديرة بشغّله (٣) .

وقد كنت قرأت ، فيما أذكر الآن ، لمستشرق بريطانى قسيس ينكر ما جا، فى هذه الآية ، ويؤكد أنه لم يحدث أن عبد النصارى هريم فى أى وقت من الأوقات . ولم يكتف بهذا بل اتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه بأنه أنها كان يستقى مثل هذه المعلومات عن النصرانية من العوام والجهلة ، الذين لا يوثق بهم ولا يعوّل على ما يقولون .

كذلك فقد كتب الأنبا شنودة في أواخر عام ١٩٧٠م ، قبل أن يتولى البابوية ، مقالاً عن « القرآن والمسيحية » ذكر فيه الآية القرآنية التي نحن بصددها، وأنكر بقوة أن تكون المسيحية قد قالت في يوم من الأيام بألوهية العذرا، ، ثم أضاف قائلاً إنه « إذا كانت قد قامت بدعة تنادي بتأليه العذرا، فإن المسيحية تحاربها بكل قوة » (٤) .

كما جا، أيضا في مادة « مريم » في « الموسوعة العربية الميسرة » أنها ليست موضوع عبادة عند النصاري لأن العبادة للخالق وحده (٥) . ومن الواضح أن كاتب هذه المادة قد أراد تكذيب القرآن من طرف خفى ، وإلا فما الذي دعاه إلى هذا القول إن لم يكن النصاري قد عبدوها وألهوها ؟

والواقع أن الآية القرآنية الكريمة لم تعدد الحقيقة وأن كلّ من

يعترض عليها أو يحاول لمزها إنما هو المبطل . وقد ذكر ابن البطريق ، وهو مؤرخ نصرانى شديد التعصب ، أن من النصارى من كان يقول إن المسيح وأمه إلاهان من دون الله ، وهم طائفة « البربرانية » (٦) . وفى مسادة « Mary the Virgin » مسن Bible » مسن Bible » مسادة « Bible » مسن الفخامة اشترك فى تأليفه علما ، متخصصون غربيون ، وفيهم كثير من رجال الدين ) نجد أنه كان من النصارى طوائف تعبد مريم مع المسيح عليه السلام . بل إنه حتى فى « دائرة المعارف الإسلامية » نجد كاتب مادة « مريم » ، وهو نفس المستشرق الذى خطّأ القرآن فى هذه المسألة ، يعترف بأنه كان هناك فعلاً من النصارى من النصارى من يعبدون مريه ويتخذونها يعترف بأنه كان هناك فعلاً من النصارى من يعبدون مريه ويتخذونها

وفى مادة « Mary » فى « موسوعة الدين والأخلاق :

Encyclopaedia of Religion and Ethics » كلام كثير عن شعائر العبادة لمريم ، وكيف نشأت هذه العبادة ثم تطورت على مر العصور عند الكنائس النصرانية المختلفة ، وكيف تُرْفع الصلوات إليها ويَطلب منها ما ينبغى ألا يطلب من غير الله سبحانه ، ويُخلع عليها من الصفات ما هو من حقه تعالى وحده ... إلخ (٩) .

إلها جاعلين منها أقنومًا من أقانيم الثالوث (٨).

وفى « الموسوعة البريطانية : Encyclopaedia Britannica » أيضا حديث عن عبادة النصارى لمريم عليها السلام بوصفها أم الإله ، إذ يصلون لها ويسبحونها ويتجهون إليها بالدعا، والمطالب المختلفة لتحققها لهم (١٠) .

وفى « موسوعة كولييه : Collier's Encyclopaedia » نقرأ النص التالى ، وهو عنى عن أى تعليق : « وقد ترتب على كون مريم أم الإله أنها فاقت فى النبل جميع البشر ، واحتلت من حيث القداسة المكانة التالية مباشرة لابنها الإله . وقد كرمتها الكنيسة وميزتها بتمجيد خاص يختلف عن ذلك الذى خلعته على القديسين الآخرين ... وكذلك بالعبادة ، التى هى من حق الله وحدد ... إلخ » (١١١) .

وقد أكد ول ديورانت « أن المسيحية لم تقض على الوثنية بل تبنتها ... وانتقلت الطقوس اليونانية الخفية إلى طقوس القداس الخفية الرهيبة ... ( و ) جاءت من مصر آراء الثالوث المقدس ... ومنها جاءت عبادة أم الطفل ... ومن فريجيا جاءت عبادة الأم العظمى ... وقصارى القول إن المسيحية كانت آخر شيء عظيم ابتدعه العالم الوثني القديم » (١٢) .

ويذكر رجل دين نصراني هو القمص زكريا إبراهيم « أن هذه

الفرقة ( يقصد الفرقة التى تعبد مريم ) ظهرت فى القرن الخامس الميلادى . وكان أصحاب هذه البدعة من الوثنيين الذين اعتنقوا المسيحية ، وكانوا فى وثنيتهم يعبدون الزهرة ويقولون عنها : « ملكة السما، » . وعندما اعتنقوا المسيحية حاولوا التقريب بين ما كانوا يعبدون وبين العقيدة المسيحية ، فاعتبروا مريم ملكة السما، أو إلهة السما، بدلا من الزهرة ، ولذلك أطلقوا على أنفسهم اسم المريميين » (١٣) .

وقد ذكر هذه الفرقة أيضا مؤلف نصرانى آخر هو زكى شنودة فى كتابه « تاريخ الأقباط » (١٤) .

وهذا الذي يقوله أهل البيت العالمون بخباياه وخفاياه لم يكن يجهله علماء الإسلام منذ وقت جدّ مبكر . فهذا قتادة ، وهو من التابعين ، يقول : « اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا أربعة نفر ، أخرج كلُّ قوم عالمهم ، فامتروا في عيسى حين رُفع . فقال بعضهم : هو الله ، هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات من أمات ثم صعد إلى السماء . وهم اليعقوبية . فقال الثلاثة : كذبت . ثم قال اثنان منهم للثالث : قل أنت فيه . قال : هو ابن الله . وهم النسطورية . فقال الاثنان : كذبت . ثم قال أحد الاثنين للآخر : قل فيه . قال : هو الاثنان : كذبت . ثم قال أحد الاثنين للآخر : قل فيه . قال : هو

ثالث ثلاثة : الله إله ، وهو إله ، وأمه إله . وهم الإسرائيلية ملوك النصارى . فقال الرابع : كذبت ، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته . وهم المسلمون . فكان لكل رجل أتباع على ما قالوا ، فاقتتلوا فظهروا على المسلمين » (١٥) . وقتادة يشير في كلامه هذا إلى المؤتمرات العقدية التي كان يعقدها النصارى في القرون الأولى من تاريخهم والخلافات التي كانت تنشب بين بطاركتهم في هذه المؤتمرات وكيف انتهى الأمر إلى تسلّط الاتجاه الوثني على عقيدة الموحدين .

وقد تحدث عن ذلك الراهبُ الإسباني أنسلم تورميدا ، الذي ترك النصرانية ودخل في دين التوحيد وسُمّى عبد الله الترجمان ، إذ يقول عن أهل ملته الأولى إنهم « يؤمنون بأن الله ، تعالى عن قولهم ، ثالث ثلاثة ، وأن عيسى هو ولد الله ، وأن له طبيعتين : ناسوتية ولاهوتية ، وهاتان الطبيعتان صارتا شيئا واحد فصار اللاهوت إنسانا مُحدثا تاما مخلوقا ، وصار الناسوت إلها تاما خالقا غير مخلوق . وبعضهم يقول : الثلاثة هم الله تعالى وعيسى ومريم » (١٦) .

وقد ذكر هذه الفرقة أيضًا ابنُ حزم ، وقال ( مثلما قال ابن البطريق من قبل ) إن اسمها « البربرانية » . كما أشار إلى أن البطريق من قبل ) لتمثال مريم النصارى يسجدون ( فيما يسجدون له من تماثيل ) لتمثال مريم

ويصومون له تدينا (١٧) .

كما أورد بعض علما، المسلمين ما يدعوها به النصارى فى صلواتهم مثل: « يا والدة الإله العذرا، ، استعى فى خلاصنا وافرحى يا والدة الإله . مباركة أنت فى النسا، ، ومباركة ثمرة بطنك ، لأنك ولدت لنا مخلّصا يا والدة الإله . مباركة لا تغفلى عن وسيلتنا . ونعن من المعاطيب فى هذه الصلاة » ، وغير ذلك (١٨) .

وفى كتاب « المناظرة الكبرى بين الشيخ رحمة الله الهندى والدكتور القسيس فندر » أنه كانت هناك فى القرون الأولى من تاريخ النصرانية فرقة تسمى « كولى رى دينس » تقول إن الآلهة ثلاثة : الآب والابن ومريم ، وأن هذا القول ربما كان مكتوبا فى إنجليهم (١٩) . ويبدو أنها هى الفرقة التى ذكرها محمد حميد الله كما سنرى بعد أسطر قليلة .

ويقول عبد الله يوسف على العلامة الهندى وصاحب الترجمة الإنجليزية الشهيرة للقرآن الكريم إن عبادة مريم ، التى ألغاها البروتستانت ، كانت واسعة الانتشار بين النصارى الأوائل فى المشرق والمغرب (٢٠) . كذلك ذكر محمد حميد الله ، فى ترجمته الفرنسية للقرآن الكريم تعليقًا على آية سورة « المائدة » التى يدور الكلام

فى هذه الصفحات حولها ، أن الإشارة فى الآية خاصة بطائفة اله (Corydiens) وغيرهم من يضعون مريم فى مرتبة أعلى من مرتبة البشرية (٢١١) .

والخلاصة أن القرآن حينما ذكر أن هناك من يعبدون مريم إنما يقرر حقيقة تاريخية لا سبيل إلى الشك أو المرا، فيها . أما الذين يعترضون على ذلك ويكذبونه ، بصريح القول أو اللحن فيه ، فإن اعتراضه هذا لا يغنى من الحق شيئًا . وسوا، بعد ذلك أكان النصارى هم الذين يعبدونها أم أن فرقة ضالة لا تُعدّ منهم ، كما يدعى البعض ، هى التي كانت تقول هذا (٢٢) . ذلك أن القرآن لم يتعرض لهذه النقطة الفرعية ، إذ كل ما قاله هو أن من الناس من يتعرض لهذه النقطة الفرعية ، إذ كل ما قاله هو أن من الناس من كان يتخذ عيسى ومريم الهين من دون الله ، مكتفيا بالإشارة إلى فريتهم التي يرددونها دون أن يهتم بتصنيفهم .

## الهوامش

- ١- المائدة / ١١٦ .
- ٢- رسائل الجاحظ / ٢ / ٢٠٠ ٢٠٠
- 3- E. J. Brill's First Encyclopaedia of Islam, Vol. V, p. 311.
- ٤- الأنبا شنودة / مقال « القرآن والمسيحية » / مجلة « الهلال » المصرية / ديسمبر ١٩٧٠ م / ٢٦ .
  - ٥- الموسوعة العربية الميسرة / ١٦٨٩.
- ۱۷۲ ۱۷۱ / ۱ / انظر ابن تيمية / الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح / ۱ / ۱۷۱ ۱۷۲ و تا الله الله المقدسة في الأديان السابقة للإسلام / ۱۲۷ .
  - 7 Dictionary of the Bible, ed. by William Smith, London, 1863.
  - 8 E. J. Brill's First Encyclopaedia of Islam., Vol. V., p. 311.
- 9 Encyclopaedia of Religion and Ethics , ed. by James Hastings , Vol. 8 , pp. 474 - 480 .
- 10 -Encyclopaedia Britannica Macropaedia , 15th ed., Vol. 11 , pp. 560 - 562 .
  - 11- Collier's Encylopaedia, Vol. 15, p. 470.
- ۱۲- ول ديورانت / قصة الحضارة / ترجمة محمد بدران / ۱۱ / ۲۷۵-۲۷٦ .
  - ١٣- القمص زكريا إبراهيم / الله واحد في الثالوث المقدس / ٤١ .
  - ١٤- انظر د . رموف شلبي / يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء / ٢١٢ .
- ۱۵- « تفسير القرآن » لعبد الرزاق بن همام الصنعاني / تحقيق د . مصطفى مسلم /۲ / ۸ ، وتفسير ابن كثير /۲ / ۱۲۲ .
- ١٦- أبو محمد عبد الله الترجمان الميورقي / تحفة الأريب في الرد على أهل

الصليب / دراسة وتحقيق وتعليق عمر وفيق الداعوق / ١٣٩ - ١٤١ .

۱۷- انظر « الفصل في الملل والأهواء والنّحل » / تحقيق د . محمد إبراهيم
 نصر ود . عبد الرحمن عميرة / ۱ / ۱۱۰ ، و ۲ / ۲۰۵ .

۱۹۰ القرافی / الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة / تحقیق د . بكر زكی عوض / ۲۰۱ - ۲۰۷ . وانظر ابن تبعیة / الجواب الصحیح لمن بدّل دین المسیح / ۳ / ۱۹۳ ، وكذلك ابن قیم الجوزیة / هدایة الحیاری فی أجوبة الیهود والنصاری / تعلیق مصطفی أبو النصر الشلبی /۲۱۲ - ۲۱۲ .

۱۹- انظر « المناظرة الكبرى بين الشيخ رحمة الله الهندى والدكتور القسيس فندر » / تحقيق د . محمد عبد القادر خليل / ۲۷۱ - ۲۷۲ .

- 20 Abdullah Yusuf Ali, The Holy Quran, 280, n. 829.
- 21 Muhammad Hamidullah , Le Saint Coran , p. 161 .

۲۲- مثلما رأينا عند القمص زكريا إبراهيم . ومن الذين ادعوا هذا أيضا المكندر جبد المرشد الروحاني لمركز الشبيبة في لبنان ( انظر إبراهيم سليمان الجبهان / معاول الهدم والتدمير في النصرائية وفي التبشير / ١٤١ - ١٤٢ ) .

# ٣- عُزَيْر

ويزعم النصارى أن من الأدلة على بطلان القرآن الكريم ادعاءه على اليهود القول بأن عُزيْرًا ابن الله ، مع أن اليهود لو كانوا قالوا ذلك ما جحدوه من دينهم ولا أنكروا قولهم إياد (١) .

والذى ورد فى القرآن عن هذا الموضوع هو قوله جل شأنه:

« وقالت اليهود : عُزيْر ابن الله ، وقالت النصارى : المسيح ابن الله .

ذلك قولهم بأفواههم يضاهنون قول الذين كفروا من قبل . قاتلهم الله !

أنّى يُوْفكون ؟ » (٢) . وسبب نزول هذه الآية فيما يختص باليهود أن بعض زعمائهم قد أتوا النبى صلى الله عليه وسلم يحاجونه ويذكرون السبب الذى يمنعهم من قبول ما يعرضه عليهم من الدخول فى الإسلام ، قائلين : « كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزيرا ابن الله ؟ » (٣) .

ومن هذا يتبين أن الذين قالوا بذلك كانوا من يهود المدينة وأن القرآن قد سجّل ذلك عليهم . وقد سمع أولنك اليهود بما نعاه عليهم القرآن وخرسوا . ولو أنهم لم يقولوا هذا لاعترضوا على النبى عليه السلام ولشنّعوا عليه وعلى القرآن الكريم ، إذ إن هذه فرصة ثمينة بل سيف بتار قاتل ما كانوا ليهملوه . بل بالحرى كانوا يمتشقونه ليطعنوا

به الدين الجديد طعنة نجلا، تكفل لهم الانتصار عليه في الحرب النفسية المتأججة التي كانوا يشنونها على محمد صلى الله عليه وسلم . فالزعم إذن بأن اليهود قد أنكروا ذلك هو زعم باطل ، فهم لم ينكروه . ولو كانوا قد أنكروه لتحدث عنه القرآن أو لروته على الأقل الأحاديث وكتب التاريخ ، كما حدث مع عدى بن حاتم ، الذى أبدى دهشته لقول القرآن ، عقب الآية السابقة مباشرة ، عن أهل الكتاب إنهم « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » ، وقال للنبى صلى الله عليه وسلم إنهم لم يكونوا يعبدونهم ، فبيّن النبى عليه السلام أنهم قد حرَّموا عليهم الحلال وأحلُّوا لهم الحرام فاتبعوهم ، وهذه هي عبادتهم إياهم (٤) . ومعروف أن بولس قد نسخ شريعة التوراة (٥) ، وأن كتبة الأناجيل قد ادعوا أن المسيح قد جعل ما يحله رسله على الأرض محلولاً في السما، وما يربطونه على الأرض مربوطاً في السما، (٦) . كما أن البابوات كان يبيعون لرعاياهم صكوك الغفران ، والغفران هو من أخص خصائص الله سبعانه . وما زال النصاري حتى الآن يذهبون إلى القساوسة ليعترفوا لهم بما اجترموه من مآثم فيغفروها لهم ، وما أكثر النسوة والفتيات اللاني يقصدن القسيس في الكنسية على انفراد فيخلو بهن في جوها الصامت المظلم ويسمع منهن تفصيلات الفواحش

التى يقترفنها دون حيا، من الطرفين! ودعنا مما يمكن أن يحدث فى مثل هذه الظروف المثيرة المريبة . كما أن النصارى يسجدون لتماثيل قديسيهم ويصومون لهم . أما اليهود فقد أجمع أحبارهم مثلا على أن من يشتم الله أو الأنبياء يؤدَّب ، أما من يشتم الأحبار فيُقتل (٧) . وفى التلمود أن خلافاً علميا وقع بين الله وأحبار اليهود حكم فيه أحد العاخامات لصالح الأحبار ، واعترف الله بخطئه (٨) ، وأنه سبحانه يستشير الخامات عندما تقابله مشكلة (٩) ، وأن مخافة العاخامات هى بمثابة مخافة الرب نفسه (١٠) ، علاوة على تبديل التلمود كثيرا من شرائع التوراة ... إلخ .

وقد ذكر الجاحظ أن فريقا من بقايا القانلين ببنوة عُزيْر لله سبحانه كانوا لا يزالون في عصره باليمن والشام وداخل بلاد الروم (١١) . وقد ورد عند ابن حزم أن الذين كانوا يقولون ذلك هم طائفة الصدوقيين باليمن (١٢) . وكانت بينه ، رحمه الله ، وبين مواطنه ابن النغريلة اليهودي مجادلات من هذا النوع ، فلم لم يكذّبه فيما قاله من أن طائفة من بنى دينه تدين ببنوة عزير لله ؟ وقد رأينا قبل قليل كيف أن النصاري الذين يعملون على تخطئة القرآن ، ومنهم قساوسة ومبشرون متبحرون في دينهم ، مازالوا يدّعون أنه لا يوجد

نصرانى واحد يعبد مريم ، وذلك رغم ثبوت صحة ما قاله القرآن الكريم فى هذا الصدد. وقد أسلم عدد من يهود المدينة على يد النبى عليه السلام ولم يحدث أن أحدًا منهم قد استغرب هذه الآية أو استوضحها النبى مجرد استيضاح .

وقد جا، في الروايات أن ابن عباس باحث يومًا عبد الله بن سلام ( وهو يهودي أسلم عقب هجرة النبي عليه السلام إلى المدينة ) في قول الله تعالى : « وقالت اليهود : عُزيرٌ ابن الله » وسأله : لم قالوا ذلك ؟ فذكر ابن سلام ما كان من كتابة عزير التوراة لبني إسرائيل من حفظه وقول بني إسرائيل حينذاك : لم يستطع موسى أن يأتينا بالتوراة إلا في كتاب ، أما عزير فقد جاءنا بها من غير كتاب ، فغلت فيه طوائف منهم وقالوا إنه ابن الله (١٣) .

وقد أقر القسيس الذي ناظره فخر الدين الرازي في أمر الإسلام والنصرانية بأن بعض اليهود قد قال ذلك فعلاً . وكل ما عقب به هو أنه « لا يلزم من قول واحد في وقت ما قول الجميع في جميع الأوقات » (١٤) . وقد وضح الرازي له أن قوله تعالى : « وقالت اليهود : عزيرٌ ابن الله » لا يقتضى فعلاً أن يكون إخبارًا عن الكل ولا في كل وقت (١٥) . وقد اتفق المفسرون على أن إسناد هذا القول

إليهم يراد به بعضهم لا كلهم . وذكر رشيد رضا أن القاعدة في الأقوال والأفعال المسندة في القرآن إلى جملتهم رغم أنها صادرة عن بعضهم فقط هي الإشارة إلى أن الأمة تُعد متكافلة في شؤونها العامة ، وأن ما يفعله بعض الفرق والجماعات أو الزعما، يكون له تأثير في جملتها ، وأن المنكر الذي يفعله بعضهم يؤاخذ الجمهور به ما داموا لم ينكروا عليهم أو يحاولوا إزالته ، وذلك مثلما يصيب الوبا، مجموع الناس ولا يقتصر على سرضاه الأصليين (١٦) . على أنه يمكن أن تكون الألف واللا. الداخلة على لفظة « اليهود » في الآية السابقة هي « أل » العهدية لا الجنسية ، ويكون اليهود فيها من ثم يهودًا معينين ، وليس كل اليهود ، أو يكون الكلام على التوسُّع كما يحدث كثيرا في مثل هذه الحالة .

وفى « تفسير عثمانى » ( باللغة الأوردية ) للعلامة شبير أحمد عثمانى أن عالمًا هنديا اسمه الحاج أمير شاه خان لقى فى فلسطين ، أثنا، زيارته لها ( قبل بضع عشرات من السنين ) ، بعض اليهود ممن ينتمون إلى فرقة اسمها « العُزيريَون » لا تزال تعتقد أن عزيرا ابن الله (١٧) . وقد رأينا قبل قليل ما ذكره ابن حزم من أن الذين كانوا يقولون ذلك كانوا يعيشون فى اليمن . وهذا وذاك

يؤكدان ما جا، عند الجاحظ من أن بقاياهم كانوا باليمن والشام وبلاد الروم .

وقد ذكر د. عبد المنعم الحفنى فى « الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية » جماعة اليهود الذين يزعمون أن عزيرا هو ابن الله ، وهم طائفة الصدوقيين (١٨) .

ولعل بعض الناس يستغربون أن يكون من اليهود من ينسب لله ابنا ، إذ المشهور أن الذين يقولون بذلك إنما هم النصارى ، أما اليهودية فديانة توحيد . ولكن الحقيقة ليست كذلك ، لأنه إذا كان النصارى قد ادعوا أن المسيح ابن الله فإن اليهود قد ادعوا هذه البنوة لاكثر من شخص . وما عُزير إلا واحد من هؤلا، . وقد ذكره القرآن بالاسم لأن بعض يهود المدينة قد عيّنوه فى جدالهم مع النبى صلى الله عليه وسلم تعيينا .

ومن ذلك ما جا، في العهد القديم من « أن أبنا، الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساءً من كل ما اختاروا ... وبعد ذلك ... دخل بنو الله على بنات الناس وولدن لهم أولادًا » (١٩١) . كما نسب مؤلفو هذا الكتاب إليه سبحانه زورا قوله لبني إسرائيل : « أنتم أولاد للرب إلهكم » (٢٠) ، وكذلك قوله عن

إسرائيل إنه « ابنه البكر » (٢١) . وفي سفر « أيوب » نقرأ أنه قد « جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب » (٢٢) ، و « ترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع بنى الله » (٢٣) . ويقول كاتب المزامير ( ٢ / ٧ ) إن الله قال لداود : « أنت ابنى ، أنا اليوم ولدتُك » . وتجعل الآية ٢٦ من المزمور السابع والثلاثين للَّه نسلاً . وتتكلم الآية ٧ من المزمور التاسع والثمانين عن « أبناء الله » . وفي المزمور التاسع والثمانين يقول الله عن داود عليه السلام فيما يزعمون : « هو یدعونی أبی أنت ... أنا أيضا أجعله بكّرا أعلى من ملوك الأرض » (٢٤) . وفي « إشعياء » يضعون على لسان الله الكلام التالى : « الأنه يُولد لنا ولد ونُعْطى ابنا وتكون الرياسة على كتف ويُدّعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديسرا أبا أبديا رنيس السلام » (٢٥) . ويبتهل إشعيا، لله قائلاً : « أين غيرتك وجبروتك . زفير أحشائك ومراحمك نحوى امتنعت . فإنك أنت أبونا وإن لم يعرفنا إبراهيم وإن لم يدرنا إسرانيل . أنت يا رب أبونا وليّنا منذ الأبد اسمك » (٢٦) . وفي سفر « إرميا » يقول كاتبه مسندا الكلام إلى الله تعالى : « صرت لإسرائيل أبًا ، وأفرايم هو بكرى » (٢٧) . وفي « هوشع » يوصف بنو إسرائيل بأنهم : « أبنا، الله الحي ) (٢٨) . وفي التلمود أن أرواح اليهود تتميز عن سانسر أرواح البشسر بأنها جزء من الله مثلما أن الابن جزء من أبيه (٢٩) . وغير ذلك كثير . وقد سجّل القرآن زعمهم ( هم والنصاري ) أنهم « أبنا، الله وأحباؤه » (٣٠) .

ولم يكتف اليهود بأن جعلوا لله أبناء ، بل جعلوا له سبحانه أيضا زوجة ، إذ جاء في المزمور الخامس والأربعين حسب الترجمة التي كانت تحت يد ابن حزم ، رحمه الله ، قول صاحب المزامير يخاطب الله تعالى : « وقفت زوجتك عن يمينك وعقاصها من ذهب . أيتها الابنة اسمعى وميلى بأذنيك وأبصرى وانسى عشيرتك وبيت أبيك فيهواك الملك وهو الرب والله ، فاسجدى له طوعا » (٣١) . وقد غير مترجمو البروتستانت في العصر الحديث ذلك فحذفوا كلمة « زوجتك » ووضعوا مكانها لفظة « الملكة » ، كما استبدلوا بعبارة « وهو الرب والإله » قولهم : « لأنه هو سيدك » (٣١) . ومع ذلك فمازلنا نقرأ في العهد القديم مثل هذا الكلام .

من ذلك ما نُسب إليه تعالى فى « إرميا » ٣١ / ١٠ - ١٠) يخاطب الأمة اليهودية : « إذا طلق رجل امرأته فانطلقت من عنده وصارت لرجل آخر هل يرجع إليها بعد . ألا تتنجّس تلك الأرضُ

نجاسة . أما أنت فقد زنيت بأصحاب كثيرين . لكن ارجعى إلى ، يقول الرب ... ألست من الآن تدعيننى يا أبى أليف صباى آنت ... وقال الرب ... : هل رأيت ما فعلت العاصية إسرانيل . انطلقت إلى كل جبل عال وإلى كل شجرة خضرا ، وزنت هناك . فقلت بعدما فعلت كل هذه ارجعى إلى . فلم ترجع ... فرأيت أنه لأجل كل الأسباب إذا زنت العاصية إسرانيل فطلقتها وأعطيتها كتاب طلاقها لم تخف الخاننة يهوذا العاصية إسرانيل فطلقتها وأعطيتها كتاب طلاقها لم تخف الخاننة يهوذا أختها بل مضت وزنت هى أيضا . وكان من هوان زناها أنها نجست الأرض وزنت مع الحجر ومع الشجر . وفى كل هذا أيضا لم ترجع إلى أختها الخاننة يهوذا بكل قلبها بل بالكذب ، يقول الرب » .

ومثله ما زَعم ، فی سفر « حزقیال » ( ۱۹ ٪ ۷ - ۳۷ ) . أنه تعالی قد قاله أیضا لأمة الیهود : « جعلتُك ربوة كنبات الحقل فربوت وكبرت وبلغت زینة الازیان . نهد ثدیاك ونبت شغرُك وقد كنت عریانة وعاریة . فمررت بك ورأیتُك وإذا زمنك زمن الحب . فبسطت ذیلی علیك وسترت عورتك وحلفت لك ودخلت معك فی عهد ، یقول السید الرب ، فصرت لی ، فحمَمْتُك بالما ، ... ومسحتُك بالزیت . وألبستُك مطرّزة ونعلتُك بالتَخس وأزَرتُك بالكتّان وكسوتُك بزا . وحلیتُك فوضعتُ أسورة فی یدیك وطوقا فی عنقك . ووضعتُ خزامة فی أنفك

وأقراطا في أذنيك وتاج جمال على رأسك . فتحليت بالذهب والفضة ولباسك الكتان والبز والمطرّز . وأكلت السميذ والعسل والزيت وجملت جدا جدا فصلحت لملكة ... فاتكلّت على جمالك وزنيت على اسمك وسكبت زناك على كل عابر فكان له . وأخذت سن ثيابك وصنعت لنفسك مرتفعات موشاة (٣٣) وزنيت عليها . أمر لم يأت ولم يكن . وأخذت أمتعة زينتك من ذهبي ومن فضتي التي أعطيتك وصنعت لنفسك صور ذكور وزنيت بها ... في رأس كل طريق بنيت مرتفعتك ورجست جمالك وفرجت رجليك لكل عابر وأكثرت زناك ... أيتها الزوجة الفاسقة تأخذ أجنبيين مكان زوجها . لكل الزواني يُعطُون هدية . أما أنت فقد أعطيت كل محبيك هداياك ورشيتهم ليأتوك من كل جانب للزنا يك ... » .

وفی « هوشع » ( ۲ ° ۲ ° ۱ ) ینسب الکاتب إلی الله سبحانه الکلام التالی : « حاکموا أمکم حاکموها لأنها لیست امرأتی وأنا لست رجلها لکی تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بین ثدییها لئلا أجردها عریانة وأوقفها کیوم ولادتها ... ولا أرحم أولادها لأنهم أولاد زنی . لأن أمهم قد زنت ... لأنها قالت أذهب ورا، متعبّی الذین یعطون خبزی ومانی صوفی وکتانی وأشربتی ... فتقول أذهب وأرجع إلی

رجُلَى الأوّل لأنه حينئذ كان خيرُ (٣٤) لى من الآن . وهى لم تعرف أنى أعطيتُها القمح والمسطار والزيت وكثَرتُ لها فضة وذهبا جعلوه لبعّل . لذلك أرجع وآخذ قمحى فى حينه ومسطارى فى وقته وأنزع صوفى وكتانى اللذين لستر عورتها . والآن أكشف عورتها ولا ينقذها أحد من يدى ... وأخرَب كرمها وتينها اللذين قالت هما أجرتى التى أعطانيها مُحبَى ... وأعاقبها على أيام بعليم التى فيها كانت تُبخَر وتتزين بخواتمها وحليها وتذهب ورا، محبّيها وتنسانى أنا ، يقول الرب . لكن هأنذا أتملقها وأذهب بها إلى البرية وألاطفها . وأعطيها كروما من هناك ... ويكون فى ذلك اليوم ، يقول الرب ، أنك تدعيننى رجُلى ولا تدعيننى بعذ بعلى »

إن الإنسان ، حينما يقرأ هذ الكلام ، لا يتمالك نفسه من الرثاء لمثل هذا الزوج الواله المسكين الذى مزغت زوجته الزانية الخنون شرفه فى الرغام ، ولكنه لا يستطيع عنها سلوا رغه كل سبابه القبيح لها وتهديداته إياها بالهجر والفضيحة !

وقد حدد أرثر هرتزبرج ( فى كتابه «Judaism » ) الزمان والمكان اللذين تم فيهما عقد الزواج بين الله وإسرائيل حسب افتراءات اليهود فقال إن ذلك كان فى سينا، حين تجلى الله لموسى وبني

إسرائيل . وأضاف أن السماوات والأرض كانت شهود ذلك العقد (٣٥) . ويقول ول ديورانت إن « نشيد الإنشاد » المنسوب لسليمان ( وهو نشيد يفوق قصائد الشعراء الداعرين في عُريه وإثارته للشهوات وإغرانه بالفجور ) هو في اعتقاد اليهود ترنيمة مُوحاة من السماء لتصور تصويرا مجازيا اقتران يهوه بإسرائيل عروسه المختارة (٣٦) .

هذا عن بنوة غزير لله التى اذعاها له فريق من اليهود وحكاها عنهم القرآن الكريم . لكن من عزير هذا ؟ الشانع بين المفسرين والمؤرخين المسلمين (٣٧) أنه عزرا ، الذى يقول بعضهم إنه كان نبيا ، وبعضهم إنه مجرد كاهن أو كاتب . وأغلبهم ينسبون إليه أنه هو الذى أعاد كتابة التوراة بعد تلفها . وبعضهم ، كاليعقوبي ، يقول إنه حفر عنها في بنر كانت مطمورة فيه واستخرجها ونسخها من جديد مع كتب الأنبيا، الأخرى .

ويقول سبينوزا ( في كتابه « رسالة في اللاهوت والسياسة » ) إن عزرا إنما جمع الروايات المختلفة من الكتب أو المأثورات الشعبية المتداولة على الألسن ونسخها دون تعقيق أو ترتيب . ومن هنا جاءت النصوص في معظم كتب العهد القديم منقوصة ومتعارضة ، لأن

مصادرها متعددة ولأن الكتاب الذين كانوا يعملون فى جمعها تحت إشرافه لم يطلع أى منهم على ما كتبه الآخرون (٣٨) . ويؤكد د. فؤاد حسنين على أن العهد القديم لم يُجّمع كله على يد عزرا بدليل وجود أسفار فيه متأخرة عن زمنه كسفر دانيال (٣٩) .

أمًا السموأل بن يحيى المغربي ( وهو حبر يهودي أندلسي كان يعيش في القرن السادس الهجري ودخل في الإسلام ) فإنه يحمل على عزرا حملة شديدة وينفى أنه هو عزير الذي ورد ذكره في القرآن الكريم. قال : « كان عزرا هذا خادمًا لملك الفرس حظيًا لديه فتوصل إلى بنا، بيت المقدس وعمل لهم هذه التوراة التي بأيديهم . فلما كان هارونيا كره أن يتولى عليهم في الدولة الثانية داؤدي فأضاف في التوراة فصلين طاعنين في نسب داود : أحدهما قصة بنات لوط ، والأخر قصة ثامار (٤٠) . ولقد بلغ ، لعمرى ، غرضه ، فإن الدولة الثانية التي كانت لهم في بيت المقدس لم يملك عليهم فيها داؤديون ، بل كانت ملوكهم هارونيين . وعزرا هذا ليس هو الغزير كما يُظن ، لأن الغزير هو تعريب ألعازار . فأما عزرا فإنه إذا عُرَب لم يتغير عن حاله لأنه اسم خفيف الحركات والحروف ، ولأن عزرا عندهم ليس بنبي ، وإنما يسمونه « عزرا هوفير » ، وتفسيره : الناسخ » (٤١) . لكنى أرجَع أنه لو كان « ألعازار » هـو « عُزيّزًا » لسماه القرآن الكريم « العُزيْر » ( بالألف واللام ) ، كما فعل مع « اليسع » ( الذي أصله « أليشع » ) . وقد فعل السموأل نفسه ، رحمه الله ، ذلك ، فإنه لم يكتبه إلا بالألف واللام . وفضلاً عن ذلك . فإن جميع علما، المسلمين القدامي تقريبًا قد قالوا إنه عزرا . وعندنا رواية أوردها ابن عساكر عن عبد الله بن سلام أنه هو عزرا ناسخ التوراة ، على صاحا، في « البداية والنهاية » لابن كثير كما مرّ بيانه . ثم إن كون عزرا نبيا أو غير نبى لا يقدم في المسألة ولا يؤخّر (٤٢) . وأخيرًا فإنه إذا كان عزير هو « ألعازار » ، فأى ألعازار ذلك ؟ ولماذا بناه اليهود لله سبحانه ؟ إن السموأل للأسف لم يجب عن هذين السؤالين المهمين برغم تبحره في العربية والعبرية والقرآن الكريم وكتب اليهود والنصارى . وقد رجح رءوف أبو سعده أن يكون يهود المدينة الذين قالوا ببنوة عُزير لله قد حوروا نطق اسمه من « عزرا » ( وهي صيغة المصدر من مادة « ع ز ر » بمعنى اسم الفاعل ) إلى « عزير » ( بالإمالة ، وهي صيغة اسم الفاعل من تلك المادة ) ، ثم جاء القرآن وعربها بصيغة التصغير العربية ، التي هي أقرب شي، إلى صيغة اسم الفاعل العبرية (٤٣) .. أما الدكتور أحمد شلبى فإنه لا يقطع بأن عزرا هذا هو عزير الموارد فى القرآن ، وإنما يكتفى بأن يقول : « يُنسب سفر عزرا إلى عزرا الكاهن ، ويبدو أنه عزير الذى ورد ذكره فى القرآن الكريم » (٤٤) .

وفى ترجمته الفرنسية للقرآن الكريم يقول د. صلاح الدين كشريد عن عُزير هذا إنه هو عُزيا ، أحد الأنبياء العبرانيين الصغار الاثنى عشر ( فى القرن الثامن قبل الميلاد ) (٤٥) . بيد أن من الصعب جدا الاقتناع بأن « عُزير » هو تعريب « عُزيا » .

فأمامنا إذن في عزرا ثلاثة أرا، على الأقل : أنه هو عزير ، وأنه ليس إياد ، وأنه يبدو أنه هو .

## الهوامش

- ١- رسائل الجاحظ / ٣٠٣ ٢٠٤
  - ٢- النوبة ٢٠٠
- ٣- انظر مثلًا الطمري والرازي وابن كثير في أسماب نزول هذه الآية .
- ۱۶ روی ذلك الترمذی وابن المنذر وابن أبی حاته والبیهقی وغیرهه و تجده مذكورا فی كثیر من كتب التفسیر وكتب أسباب النزول عند تناول هذه الآیة .
- ٥- وذلك كما تبينه « رسائل بولس » ( في العهد الجديد ) في مواضع متعددة منها .
  - ۱۱ / ۲۰ / ۱۱ / ۱۱ ۲۰ ، و ۱۸ / ۱۸ ، ویوحنا / ۲۰ / ۲۳ .
    - ٧- ابن حزم ٪ الفصل في الملل والأهواء والنجل ٪ ١ ٪ ٣٢٥ ..
      - ابراهبه خليل أحمد / إسرائيل والتلمود / ٦٥ .
    - انظر د. صابر طعيمة / الأسفار المقدسة قبل الإسلام / ١٦٤ .
      - ١٠- السابق ٪ ١٩ .
      - ١١- نظر ، رسائل الجاحظ ، ٣٠١ ٪ ٣٤٦ .
- ۱۲- انظر بن حزم / الفعمل في الملل والأهواء والتحل / ۱ / ۱۷۸ وانظر
   کذلك کتابه « البرد علی بن التغریلیة » في « رسائل ابن حزم الأندنسي » تحقیق
   د إحسان عباس / ۳ / ۱۷ .
  - ١٣- انظر بن كثبر / البداية والنهاية / ٢ / ٤٦ .
- ۱۱- فخر الدين السرازي / مناظرة في البرد على النصاري / تحقيق
   د ، عبد المجيد النجار / ۲۱ ۱۰ .
  - د١- السابق ٧٧٠ .

١٦- انظر محمد رشيد رضا / تفسير المنار / ١٠ / ٢٨٢ .

۱۷- العلامة شبير أحمد عثمانى / تفسير عثمانى ( بالأوردية ) ۲۵۲ - 102 . وقد ترجم لى النص من الأوردية إلى الإنجليزية مشكورا صديقى د . عادل عثمانى رئيس تحرير مجلة « Pakistan Library Bulletin » ، والذي يعمل منذ سنوات مديرا لكتبة كلية التربية ( فرع جمعة أم القرى ) بالطائف .

١٨ - الموسوعة المذكورة / مادة « الصدوقية » .

۱۹- تكوين / ۱ ، ۲ ، ويذكر سفر « التثنية » ( ۲۲ / ۱۹ ) لله بنين وبنات أيضا !

۲۰ تثنیة / ۱۱ ۱

۲۱- خروج / ۱ - ۲۲ ، وفي سفر « التثنية » ( ۲۲ / ۷ مرتين ) إشارة إلى هذه البنوة .

۲۲- أيوب 🗸 ۲۰۰۰ .

۲۲- أيوب / ۲۸ ، ۷

۲۱- مزامبر / ۸۹ ۲۱ - ۲۷ . وقد رأينا قبلا أن ابنه البكر ، تعالى الله عن ذلك ، هو إسرائيل ، وسنرى عد قليل أنه أفرايم ، وهو تناقض مضحك .

۰۲۵ إشعباء ١٠١٠ ، وواضح مدى التناقض بين تسمية المولود « ابنا » وتسميته بعد قلبل « أبا أبدي » .

٢٦- إشعباء / ٦٢ . ١٥ - ١٦ .

۲۷- إرمبا ۲۱ ، ۱ ، وقد من في سفر « الخروج » قول الله ، على زعمهم ، إن إسرائيل ( لا فعزايم ) هنو أبنه البكر ، كما رأينا في المزمور ۸۹ أنه هو داود . وهو من تناقضات العهد القديم التي لا تكاد تحصي .

۲۸- هوشع / ۱ / ۱۰ .

۲۹- د. أحمد شلبى / اليهودية / ۲۷۱ - ۲۷۲ ، وإبراهيم خليل أحمد / إسرائيل والتلمود / ۱۷ .

٣٠- المائدة / ١٨ . ويخاطب النصارى الله في صلواتهم قائلين : « أبانا الذي
 في السماوات ... » . كما تكرر في الأناجيل وصفه سبحانه بأنه أبوهم .

٣١- النصل في الملل والأهواء والنحل / ١ / ٣٠٧ - ٢٠٨ .

۲۲- انظر المزمور ٤٥ / ٩ - ١١ .

٣٦- في الأصل : « موشأة » بالكسر . وهو خطأ . وكه في لغة الكتاب
 المقدس من أخط، وركاكات !

٣٤- نفظة « خبر » هذه من الركاكات التي لا حصر لها في العهد القديم ، وهي فوق هذ خطأ ، ذلك أنها إن كانت « أفعل تفضيل » كي تقبل مجيء « من » وراءها ، فيجب أن تنصب حتى تكون صفة ، أما إذا رفعت كما هي في النص فحينتذ تكون اسما لا صنة ، ولا يصح حينتذ أن تنعقد بها مقارنة ، ومن ثم لا تأخذ حرف الجر « من » .

۳۵ - نظر « اليهودية » للدكتور أحمد شلبي / ۲۱۳ .

۳۱- ول دیورانت / ترجمهٔ محمد بدران / ۱۵ / ۱۱ ، وانظر گذلك د . أحمد سوسه / مفصل تحرب واليهود في التاريخ / ۵۷۵ / هـ 22 .

۳۷- مثل الطبرى والجاحظ وابن حزم والقرطبى والبعقوبى وابن كثير وابن القيم والقرافي والمسعودي ورحمة الله الهندي والألوسي ومحمد رشيد رت ومحمد الطاهر بن عاشور ... إلخ

۲۸ نظر د . صابر طعیمة / الأسفار المقدسة قبل الاسلام / ۷۰ - ۷۰ .

۲۹- انظر د . فؤاد حسنين على / التوراة / ١٥ - ١٦ .

• • • تقول القصة الأولى إن بنتى لوط كانتا تعيشان مع والديهما في مكان منقطع عن الناس فاشتهتا الجماع والحمل فسقتا أباهما خمرا حتى سكر رئامتا معه الواحدة بعد الأخبرى في ليلبين متتالينين . أما الثانية فتتلخص في أن يهوذا بن يعقوب فد زني بأرملة ابنه . ولوط ويهوذا من أجداد داود ( تكوين / ١٩ / ٣٠ - ٣٨ ، و ٢٨ / ١٩ - ١٢ ) .

۱۵- السموال بن يحيى المغربي / إفحام اليهود / تحقيق د . محمد عبد الله الشرقاوي / ۱۵۱ - ۱۵۳ .

۲۵- فـی السفـر المسمی بـسمـه فـی العهد القدیـه لا یدکر عزرا أبدا علی أنه
 نبی ، إنها هو كاهن وكاتب .

١٤٦ انظر رموف أبو سعدة ، من إعجاز القرآن - العلم الأعجمي في القرآن
 مفسرا بالقرآن / ٢ / ٢٠٦ - ٢٠٠ .

22- د . أحمد شلبي / ليهودية / ٢٤٢ .

45- Dr. Salah Ed-dine Kechrid, Al-Qur'an al-Karim, p. 245, n.1.

## ٤- هامان

وبالنسبة لهامان يروى الجاحظ أنهم يعدون ما قاله القرآن عنه غلطًا فى الأخبار ودليلاً على أن المسلمين يأخذون العلم عن غير الثقات ، إذ « هامان » الذى جا، ذكره فى القرآن كان معاصرًا لفرعون ، على حين أن هامان فى العهد القديم كان يعيش فى زمن الفرس ( فى عهد الملك أحشويرش ) بعد فرعون بدهر طويل . وذلك ، كما يقولون ، « معروف عند أصحاب الكتب ، مشهور عند أهل العلم » .

وقد جا، فى القرآن أيضا أن فرعون إنما أراد أن يبنى صرخا ليصعد فيه ويرى الله . وهم يقولون إن فرعون إن كان كافرا بالله فما معنى اتخاذه صرخا ليرى شينا لا يؤمن بوجوده ؟ وإن كان مقرًا بوجوده سبحانه فإما أن يكون من المشبهة ، فكيف فاته أن من المستعيل بنا، صرح ينفذ من السماوات السبع حتى يصل إلى العرش الإلهى ؟ وإما أن يكون من نفاة التشبيه ، فكيف يخطر على باله البحث عنه سبحانه فى مكان بعينه ؟ وعلى أية حال فلم يكن فرعون مجنونًا أو ناقص العقل حتى يفكر فى هذا الأمر أصلاً (١) .

ويرى القارى، أن أصل التهمة يقوم على أن الرسول عليه السلام

هو الذى ألّف القرآن ، وأنه قد استقاه من الأخبار الملفقة والروايات المضطربة التى لا يعرفها التاريخ . ونعن نقول إنه إذا انتفت نبوة معمد عليه الصلاة والسلام فلن تكون هناك نبوة أخرى جديرة بالتصديق ، فإن أخلاقه وصدقه وأمانته ( برغم كل ما يرميه به الكافرون بدينه ) هى أفضل وأزكى وأقوم مما يصف به كتاب القوم المقدس أنبياءهم ، فقد نسب إليهم هذا الكتاب الزنا والفجور وشرب الخمر والكذب والقتل وعبادة الأصنام والدياثة ومضاجعة المعاره ... إلخ . ويستحيل أن يذعوا شيئا من هذا عليه صلى الله عليه وسله مجرد ادعا . .

وقد أشارت إلى هذا الاختلاف بين هامان في العهد القديم وبين هامان في القرآن الكريم « دانرة المعارف الإسلامية » فقالت في طبعتها الأولى تحت عنوان « هامان » : « إن وضع محمد لهامان في هذه الفترة ( أي في عهد فرعون ) يفضح اضطراب معرفته للتاريخ ، ذلك الاضطراب الذي يوجد في القرآن أمثلة كثيرة عليه . وفي الحقيقة فإن التلمود ( Sanh. 106 ) والمدراس ( Exodus R. 18 ) والمدراس ويثرون يحتويان على خطإ تاريخي مشابه ، إذ يجعلان بلعام وأيوب ويثرون جميعًا أعضا، في مجلس شوري فرعون ، الذي كان من رأيه التخلص من موسى . وهناك نص آخر في المدراس ( Num. R. 22 ) يصف هامان

وقارون بأنهما أغنى رجلين فى الدنيا » (٢) . أما فى الطبعة الجديدة التى مازالت تصدر حتى الآن فقد خفت حدة الهجوم على القرآن واختُصرت المادة إلى حد كبير (٣). ولعل ذلك بداية التراجع عن انتقادهم للرسول الكريم عليه السلام والكتاب الذى أنزل عليه فى هذه النقطة .

كذلك أشار إلى هذا الاختلاف القس توماس باتريك هيوز فى كتابه « Dictionary of Islam » ، إذ قال : « يظن بعض النقاد الأوربيين أن محمدا قد جعل من هامان ، الذى كان وزيرا مقربا إلى الملك أحشويرش وعدوًا لليهود ، وزيرا لفرعون . ويقول الأحبار إن هذا الوزير هو قارون أو يثرون أو بلعام » (٤) .

ومازال القوم يظنون أنهم يستطيعون التشنيع بذلك على المسلمين وكتابهم ، فقد رددت هذه التهمة مؤخرا رسالة نصرانية في الهجوم على القرآن الكريم تحمل اسم المجلس الملى القبطى بالإسكندرية (٥)

وقد أصبح معروفًا لكل مهتم بالكتاب المقدس لدى اليهود والنصارى أن هذا الكتاب غير أهل للثقة ، إذ يختلط فيه الحابل بالنابل ، ويزدحم بالأخطا، التاريخية والرياضية والعلمية ، ويعج بالمتناقضات حتى فى الصفحة الواحدة فى أحيان كثيرة . وقد ألف فى بيان ذلك ما لا يُحصى من الكتب والرسائل بأقلام مفكريهم ورجال

دينهم تبل غيرهم .

ولسوف أكتفى هنا بذكر بعض ما تنبهت إليه من هذه الأخطاء والتناقضات فى سفر « أستير » ، وهو السفر الذى جا، فيه ذكر هامان الفارسى وزير الملك أحشويرش . وهذه الملاحظات هى ثمرة قراءة سريعة لهذا السقر .

وسوف أعدى عن ركاكة الأسلوب في القصة ، وبالذات الفقرة الأولى منها حيث تتعثكل الجمل في يد الكاتب وتتمزق خيوطها فيدور حول نفسه يكرر ما سبق أن قاله كي تستقيم له العبارة بعض الاستقامة ، وهيهات ! ولا يُغقل أن يكون مثل هذا الكلام الردي، الأسلوب وحيًا من عند الله . ولا يُغقل أيضا أن ينزل وحي سماوي يبارك الدعارة والتوسل بها إلى غزو القصور الملكية واقتناص قلوب الأباطرة والتفنن في إسالة لعابهم وقودهم من أنوفهم للوصول إلى ما يراد منهم من الأغراض السياسية . لا ، ليس يُغقل أن توحى السما، لنبي ١ أو حتى لشيطان ) مثل هذا الكلام !

ويتلخص سفر أستير فى أن أحشويرش ملك الفرس أراد من زوجته أن تظهر معه فى أحد الأعياد كى يرى الناس أبهتها وجمالها وزينتها ، لكن الملكة رفضت ذلك ، فما كان منه إلا أن غضب عليها

وطلقها ، ونشر مرسومًا في طول البلاد وعرضها بهذا . ثم زيّن له بعض رجال حاشيته أن يجمعوا كل من في إمبراطوريته المترامية الاطراف من عذاري فاتنات ليختار منهن من يرقن له . وكان من أولنك الفتيات أستير اليهودية ، التي بعد أن قضى معها الملك ليلة داعرة استحوذت على قلبه فقربها إليه وتزوجها . وكان هناك وزير لهذا الملك اسمه هامان اضطغن على مردخاي ابن عم أستير هذه دون أن يعرف بالقرابة التي بينها وبينه ، فأراد أن يهلك كل اليهود الذين بالبلاد . بيد أن مردخاي يتصل بأستير ويعلمها بالمصيبة التي ستحل باليهود ، ويدبر معها مؤامرة توقع بالوزير في ما أراد أن يصنعه بمردخای ، فیُصلب هو وبنوه علی نفس الخشبة التی کان قد أعذها لصلب ذلك اليهودي عليها . وينتفش اليهود في البلاد ويعملون السيف في الرقاب ويقتلون عشرات الألاف ويجعلون من اليوم الذي بشموا فيه وارتووا من الدماء عيدًا لهم يحتفلون به في كل عام . ويجعل الملك مردخای رئیسًا لوزرانه واضعًا فی یده کل شی. .

والتعمل ظاهر في القصة أشد الظهور . ومن ذلك أن للعدد « سبعة » سيطرة على سائر عناصرها : فالملك لا يفكر في استدعا، زوجته لإبراز فتنتها وزينتها للناس إلا في اليوم ( السابع ) من بد،

الاحتفالات بتوليه الحكم ، وعدد الخصيان في قصر الإمبراطور سبعة ، وعدد مستشارى الملك ( أو ، كما يقول مؤلف القصة ، الحكماء العارفيين بالأزمنة ) سبعة ، وعدد الفتيات الملائي اصطفيين للملك اصطفاء من بين آلاف العذارى الجميلات المجموعات من أنحاء المملكة سبع . ثم إن أستير قد دخلت على الملك في السنة السابعة من جلوسه على العرش . وولايات الإمبراطورية مانة و ( سبع ) وعشرون ولاية .

ويظهر التعمل أيضا في أن الملك ، حين يريد من زوجته الظهور أمام الجمهور ، لا يكلمها بنفسه في ذلك بل لا يرتبه مسبّقا كما تقضى به تقاليد الملوك ، بل ينبت هذا الخاطر في دماغه فجأة بعد أن لعبت الخمر بعقله ، أو بعبارة ملفّق القصة : « لما طاب قلب الملك بالخمر » . ليس هذا فحسب ، بل إنه لا يجد إلا خصيان القصر ليرسلهم إلى الملكة كي تحضر ، وكأنها امرأة من غرض الطريق أو بانعة في السوق . ولا يخجل مؤلف القصة من القول بأن الملك إنما أراد الإتيان بالملكة وعلى رأسها تاج الملك « ليرى الشعوب والرؤساء جمالها ، لأنها كانت حسنة المنظر » . وهذه ليست عادة ملوك الشرق ، وبخاصة في ذلك الزمن القديم . وقد أبت الملكة أن تأتي ، وحق لها . ولكن الملك ، على ما تقول القصة ، يستشيط غضبًا .

وتظل حاشية السوء توسوس له وتنفخ في أنفه مهولة في عينيه صنيع الملكة وموهمة له أنه إذا لم يطلقها فسوف تكون مثلا سيئا يغرى نسوة المملكة بعصيان أزواجهن والخروج على سلطانهم . وفعلاً يطلقها الملك . وواضح ما يرمى إليه ملفق القصة . إنه يمهد الطريق أمام أستير لتعتلى العرش وتحكّم أيدي قومها في رقاب الفرس ، الذين كان اليهود يعيشون بين أظهرهم . بيد أن أصول الفن القصصى تقتضى التشويق والتطويل والوصف المدغدغ للشهوات ، فنقرأ أن بعض رجال الحاشية اقترحوا على الإمبراطور أن تُجّمع له من أنحا، البلاد بولاياتها المانة والسبع والعشرين كل عذرا، جميلة كي ينتخب منهن واحدة تحل محل الملكة المطلقة . وللقارى، أن يتصور كم يبلغ عدد حؤلا، الفتيات ، وكيف سيكون زحامهن عندما يتجمعن كلهن في القصر قبل أن تُنتخب منهن سبع يدخلن على الملك واحدة بغد واحدة ، في كل ليلة واحدة يقضى معها العاهل الليل بطوله ، وفي النهاية يقرر أيتهن التي تصلح

ويقول مؤلف القصة إن الخصى الموكل بهذا الأمر كان ينفق سنة كاملة فى تهيئة الفتاة لقضا، ليلتها مع الملك : ستة أشهر فى تعطيرها بزيت المر ، وستة أشهر بالأطياب والأدهان . وتفوز أستير دون الفاتنات جميعًا بقلب الملك ويتخذها زوجة . وتكتم حقيقة يهوديتها عنه كما أوصاها مردخاى .

ويعلم مردخاى بمؤامرة كان يدبرها اثنان من خصيان الملك لقتله . وتبدو سذاجة القصة فى قولها إنه علم بذلك وهو جالس على أبواب القصر ، وكأن باب القصر مكان يتجمع عنده كل عاطل ليس عنده عمل يشغله . ثم متى كانت المؤامرات تدبّر على باب القصور ؟ بل كيف يفكر خصيان لا حول لهما ولا قوة ولا أتباع ولا عزوة فى قلب نظام الحكم فى إمبراطورية عريقة كإمبراطورية الفرس ؟

على أية حال فإن مردخاى يقوم بنقل السر إلى أستير ، التى تخبر بدورها الملك فيقبض على الخصيين ويحقق معهما ويصلبهما . وتدوّن الحادثة في حوليات المملكة .

وكان هامان رئيس الوزرا، ، عند دخوله على الملك أو خروجه من لدنه ، يسجد له حسب أوامر الإمبراطور الموظفون الذين بباب القصر . أما مردخاى فقد أصر على ألا يجثو أو يسجد ، رغم أنه مجرد أجنبى غريب ، وفوق ذلك يهودى مستضعف . ويمتلىء هامان غضبا ، ولكنه لا يفكر فى الانتقام من مردخاى وحده بل من يهود المملكة جميعًا ، ويعطيه الملك تفويضا مطلقا بعمل كل ما يريد بهم .

ويعلم مردخاى بالأمر . وكان المفروض أن يكون علمه به عن طريق الملكة ابنة عمه ، التى لابد أن يطلعها الملك على الأمر . أليست زوجته ؟ أليس الملوك يتحدثون عادة أول ما يتحدثون إلى زوجاتهم ؟ لكن معرفة مردخاى بهذا القرار لم يكن عن طريق أستير ، بل كان هو الذى أعلمها به . أمّا كيف توصّل إلى إخبارها بما علم فتقول القصة إنه لبس مسعًا وذهب وهو يصرخ وينوح إلى باب القصر فرأته جوارى الملكة وخصيانها ، الذين أسرعوا وحكوا لها ما شاهدوا وما سمعوا .

وتخطط أستير ، بتحريض من ابن عمها ، لإحباط مؤامرة هامان والإيقاع به فى نفس الشرك الذى كان قد نصبه لمردخاى وقومه . ويتصادف ، ويا للعجب ، أن يصاب الملك فى ذلك الوقت بأرق لا يجد ما يذوده به عن نفسه إلا إحضار حوليات المملكة والقراءة فيها . ويتصادف أن يقرأ فيها قصة المؤامرة التى دبرها له الخصيان وكشف أمرها مردخاى . ويتذكر الملك عندنذ ، وعندنذ فقط ، أنه ينبغى مكافأة الرجل . ويتصادف أيضا عند ذلك ، ويا للعجب ، دخول هامان على أحشويرش ، الذى يبادره بالسؤال عما ينبغى فعله لرجل يسر الملك أن يكرمه . ويظن هامان أن الملك يقصده فيشير عليه بأن يلبسه ملابسه السلطانية ويخلع عليه تاجه ويركبه على فرس تطوف به ساحة

المدينة وأمامه الخدم ينادون ، فيأمره الملك عندئذ أن يسرع فيفعل هذا بمردخاى اليهودى . وللقارى، أن يعجب من الأسلوب الذى اتبعه الملك فى إخبار وزيره بما يريد وكأنه يلعب لعبة «حاورينى يا قطيطة » ، فيلف ويدور قبل أن يصارحه فى النهاية باسم الشخص المراد تكريمه . إنها حى هى حبكة القصص الشعبى ، وبالذات كما نعرفه فى « ألف ليلة وليلة » حى فى أصلها الأول ليلة وليلة » حى فى أصلها الأول عمل فارسى هندى . وقد كان أحشويرش ، كما جا، فى قصة أستير ، ملكا على بلاد فارس والهند جميعا .

وفى وليمة كانت أستير قد أعدتها لأحشويرش ومعه هامان يعرض الملك عليها أن تطلب أى شى، تريد ، حتى لو كان ذلك نصف المملكة ، كى يحققه لها فى الحال ، فتخبره بالحقد الذى يكنه هامان لشعبها ، فيقوم الملك مغتاطاً ويخرج إلى حديقة القصر تاركا زوجته مع وزيره ، الذى أكبّ عليها يستعطفها على سريرها . وساعتها يعود الملك فيجده على هذا الوضع فيظن أنه يراودها عن نفسها . وواضح مدى السذاجة فى ترتيب أحداث القصة على هذا النحو الذى يهى، المؤلف به الظروف لإيقاع النكال بالوزير . ويأمر الملك بصلب هامان وتمكين مردخاى وشعبه من أعدانهم ، فيقتلون عشرات الألوف بما فيهم

الأطفال والنسا، ، وفى مقدمتهم هامان وأبناؤه ، ويستولون على أموالهم وممتلكاتهم ، وهى نهاية تذكرنا بنهايات القصص الشعبية حتى إنه لم يبق إلا أن يقال : « وعاش اليهود فى تبات ونبات ، وخلّفوا صبيانا وبنات ! » .

فهذه هى القصة التى يريد المعترضون على كتابنا أن يحاكموه اليها . إنها لا يمكن أن تكون وحيا ، فليس من المعقول أن يكون موضوع الوحى مثل هذا القصص الجنسى ولا أن يكون أسلوبه بالركاكة التى أشرت إليها ، وكذلك يمنع من الاطمئنان إليها كتاريخ ما فيها من تعمل زائد ومصادفات متكررة ومجافاة لمنطق العقل والأحداث . إن روح الحواديت وحبكتها الفنية واضحان فيها أشد الوضوح .

ویشکك د. أحمد شلبی فی هذه القصة ، مؤکدا أنها لیست من التاریخ فی شی، . « إنما هی أسطورة یرسم بها مؤلفها الطریق للنسا، الإسرانیلیات أن یتخذن من جمالهن وسیلة لخدمة بنی إسرانیل وخدمة أغراضهم » (٦) . ویعزز هذا الرأی ما لوحظ من أن عزرا ونحمیا ( وهما من أنبیا، العهد القدیم ، ولکل منهما نیه سفر قص فیه أحداث السبی البابلی ) لم یشیرا إلی أستیر ولا إلی شی، مما جا، فی السفر المسفی باسمها . کما أن هیرودوت ، مؤرخ الإغریق الذی عاصر

الإمبراطور الفارسى أحشويرش وكتب سيرة حياته وحكمه ، لم يذكر شيئا مما ذكرته هذه القصة (٧) . ويذهب بعض الباحثين إلى أن القصة يمكن أن تكون فى الأصل أسطورة بابلية أخذها اليهود وحرفوها لتوائم أغراضهم ، إذ إن هامان هو اسم أحد الآلهة العيلاميين ، كما أن مردخاى هو اسم إله كلدانى . أما اسم أستير فليس بعيئا أن يكون تحريفا للإلهة عشتار (٨) ( التى يُنطق اسمها أيضا « أشتار » و « أستير » و « عشتروت » ) . ولعل هامان الوزير المصرى الذى كان يساعد فرعون فى اضطهاد بنى إسرائيل قد اختلط بشخصية ذلك الإله العيلامى القديم وخرجت من هذا المزيج تلك القصة التى يقصها علينا كاتب سفر أستير .

ولعل من المفيد أن نشرح للقارى، كيف يوصى أحبار اليهود شعبهم بالاحتفال بعيد البوريم ، وهى المناسبة التى تقول هذه القصة إن الله قد نجى فيها اليهود وأوقع بأعدائهم على يد أستير ومردخاى . « يقول رب ربا Rah Raha إن على الإنسان أن يشرب فى ذلك اليوم حتى لا يستطيع التمييز بين قولهم : ملعون هامان ، وملعون موردخاى » (٩). وهى طريقة فى الاحتفال تناسب تماماً ما فى القصة من جنس وخمر ومؤامرات سياسية تحيكها أيدى البغايا والقوادين .

وفى الكتاب المقدس لدى اليهود والنصارى نجد نساء أخريات يقمن بنفس هذا الدور الذى قامت به أستير ، مثل يهوديت ، الأرملة الجميلة التى لها سفر باسمها كسفر أستير فى نسخة « العهد القديم » الكاثوليكية ، وسالومى ، التى رقصت عارية أو شبه عارية لعمتها الوالى بتحريض من أمنها الفاجرة حتى سال لعابه وفقد عقله وهو يراها بكل شبابها وفتنتها تتلوى أمام عينيه فقدم لها رأس يحيى عليه السلام على طبق حسبما أرادت كى يخلو الجو لها ولأمها للفجور مع ذلك العم النذل ، كما جا، فى العهد الجديد .

على أننا نحبُ أن ننظر أيضا فيما سجّله العهد القديم من أحداث الفترة التى سكن فيها بنو إسرائيل مصر منذ أن هاجر إليها يعقوب عليه السلام وأولاده إلى أن خرج موسى وقومه منها . ذلك أن هامان قد ورد ذكره فى القرآن الكريم فى آخر حلقة من حلقات سكنى الإسرائيليين فى مصر ، وهو ما ينكره المعترضون على كتابنا المجيد بعجة أنه لم يجى، له ذكر فى سفر « الخروج » فى العهد القديم ، فنريد أن ننظر فيما رواه كتاب القوم عن بنى إسرائيل فى بلاد الفراعنة لنرى مقدار ما فيه من استقامة أو انحراف ونعرف إلى أى مدى يمكن الركون إلى ما يقول واتخاذه مستندًا تاريخيا يعوّل عليه .

وقد قرأت قصة بنى إسرائيل في مصر كما جاءت في العهد القديم قراءة سريعة فخرجت منها ببعض الأشياء التي يجب عرضها على القارى، كى يكون على بينة من أمر كتابهم المقدس الذي يريدون أن يحاكموا القرآن إليه . وقبل أن أعرض ملاحظاتي أسوق ما وجده علامة الأندلس ابن حزم العظيم في العهد القديم من خطا فاحش وقع عند حساب المدة التي قضاها بنو إسرانيل في مصر القديمة . وذلك أنهم يقولون إن قاهات بن لاوي بن يعقوب دخل مصر مع أبيه وجده وعمره ١٣٣ سنة ، وإن عمران بن قاهات عاش ١٣٧ سنة ، وإن موسى بن عمران خرج مع بني إسرائيل من مصر وهو ابن ثمانين سنة (١٠) . فلو افترضنا أن قاهات دخل مصر في أول حياته ، وأن كلاً من عمران وموسى وُلد بعد وفاة أبيه لكان مجموع السنين التي قضاها بنو إسرانيل في مصر من لدن دخول يعقوب إلى خروج موسى ٣٥٠ سنة ، على حين يقول العهد القديم إن مجموعها ٤٣٠ سنة (١١) ، بفارق ٨٠ سنة بين الحسابين . وحتى لو أضفنا السنوات التي قضاها يوسف بمصر قبل مجي، قومه ، وهي ٢٢ سنة (١٢) لظل هناك فرقَ ٥٨ سنة . وهذا بطبيعة الحال لو تصادف أن كان دخول قاهات مصر في مبد! حياته ، وولد كل من موسى وعمران كما افترض ابن حزم بعد موت أبيه . وهى مسامحة شديدة من ابن حزم ، إذ يصعب جدا جدا أن يتحقق ذلك ( بل هو لم يتحقق فعلا ) فى الواقع ، وإلا فالفرق بين الحسابين أكبر من ذلك كثيرا . والقوم هم هم الذين ذكروا الحسابين ، لا أحد آخر . ويقول ابن حزم تعقيبا على هذا التناقض : « ولو لم يكن فى توراتهم إلا هذه الكذبة وحدها لكفت فى أنها موضوعة مبدلة من حمار فى جهله أو مستخف سخر بهم ولابد » (١٣) .

وقد وجدت تناقضاً فى تعداد بنى يعقوب الذين أتوا معه إلى مصر ، إذ قيل إنهم ٦٦ نفساً ، وفى السطر التالى لذلك مباشرة أنهم ٧٠ (١٤) . وهذا تناقض فاحش ، ويزيده فحشاً أنه فى سطرين متتاليين . والحقيقة أن العدد الصحيح ، كما لاحظ ابن حزم ، لا هو هذا ولا ذاك . إنما هو ١٧٥ (١٥) . ويمكن القارى، التحقق من ذلك بنفسه لو قرأ الآيات ٨ - ٢٦ من الاصحاح السادس والأربعين من سفر « التكوين » .

كذلك يرتبك قارى، العهد القديم حينما يجد أن الأرض التى سكنها يعقوب وأولاده فى مصر هى أرض جاسان مرة (١٦) ، وأرض رعمسيس مرة أخرى (١٧) .

وفي الأصحاح التاسع والأربعين من سفر « التكوين » تناقض آخر ، إذ جا، في الآية ٢٨ أن يعقوب حين دعا بنيه إليه قبيل موته باركهم واحدًا واحدًا ، بينما كان كلامه لشمعون ولاوى في نفس الأصحاح ( آيات ٥ - ٧ ) على هـذا النحـو : « شمعون ولاوي أخوان . آلات ظلم سيوفهما . في مجلسهما لا تدخل نفسي . بمجمعهما لا تتحد كرامتي . لأنهما في غضبهما قتلا إنسانًا وفي رضاهما عرقبا ثورا . ملعون غضبهما فإنه شديد ، وسخطهما فإنه قاس . أتسمهما في يعقوب وأفرقهما في إسرائيل » . وهذا لعن لا مباركة . وقبيل ذلك وجه الحديث إلى رأوبين ، الذي زني بإحدى سراريّ أبيه (١٨) ، قائلاً : « ... فانرًا كالما، لا تتفضل . لأنك صعدت على مضجع أبيك . حينئذ دنّسته . على فراشي صعد » . ولا أظن هذا من المباركة في شي، . أما قوله عن رأوبين نفسه في أول حديثه إليه : « رأوبين ، أنت بكرى وقوتي وأول قدرتي . فضل الرفعة وفضل العز » فهو كلام لا يمكن أن يخرج من فم نبى كريم إن صح ما يقوله العهد القديم عن اعتدا، ابنه على عرضه ذلك الاعتدا، الشنيع . إنما هو بكلام الديوثين أشبه ، وإلا فكيف يفتخر يعقوب هذا الافتخار بذلك الابن الفاجر المعتدى على عرضه ؟

وإذا قرأنا قصة ولادة موسى وما فعلته أمُّه بعد أن لم تستطع الاستمرار في إخفائه عن عيون رجال فرعون الموكلين بقتل الرضع من بنى إسرائيل نجد أن كاتب القصة يقول إن أم موسى أخذت سفطا من البردى وطلته بالحُمر والزفت وأرقدت الطفل فيه ، ثم وضعته بين الحلفاء على حافة النهر ، حيث التقطته ابنة فرعون (١٩) . وواضح أن التابوت لم يُلِّق في الماء . وإننا لنتساءل : فلم إذن طلته الأم بالحُمر والزفت ، وهما المادتان اللتان تُطلّى بهما القوارب وما أشبه لمنع دخول الما، فيها حتى لا تغرق ؟ إن هذا ، لو صح أن السَفط لم يُلَّق في الماء ، لهو تصرف يفتقر إلى المنطق والحكمة . فإذا مضينا في القراءة فُوجئنا بأن ابنة فرعون تسميه « صوسى » وتقول : « إنى انتشلته من الما، » (٢٠) . وهكذا يتبين لنا ، مما يقوله كاتب السفر نفسه ، أن السَّفط كان قد ألقى في النهر لا على الحلفا، النابتة على شطه . ومعنى هذا أن القصة تتناقض مع نفسها . أما القرآن فقد قال قولاً واحدًا إن الله سبحانه قد ألهم أم الرضيع أن تلقى به في تابوت وتقذف بالتابوت في اليم (٢١) .

ومثل هذا التناقض نجده في اسم حمى موسى : فهو مرة رعونيل (٢٢) ، ومرة يثرون (٢٣) ، وذلك في عدة أسطر قلائل لا

غير ، ومرة ثالثة حوباب بن راعونيل (٢٤) ، وهذه الثالثة أطمَ وأدهى ، لأنه بهذه الطريقة قد أصبح ابن نفسه .

ونفس الشي، نجده في الاسم الذي سمّى به رب العزة نفسه لموسى كي يخبر به بني إسرائيل ، وذلك حيسن سأله موسى قائلاً : « فإذا قالوا لى : ما اسمه ، فماذا أقول لهم . فقال الله لموسى : أهّيه اللذي أهّيه . وقال : هكذا تقول لبني إسرائيل : أهّيه أرسلني إليكم » . وفي الأية التالية مباشرة يكرر الله كلامه لموسى قائلاً : إليكم » . وفي الأية التالية مباشرة يكرر الله كلامه لموسى قائلاً : « هكذا تقول لبني إسرائيل : يهوه إله آبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم . وهذا اسمى إلى الأبد » (٢٥) . فهل هو أهيه أم يهوه ؟ أليس ذلك مربكا ؟ ثم أهذا هو الكتاب الذي يجعله القوم أساسًا يقيسون به صحة ما جا، في القرآن أو خطأه ، وبخاصة في مسألة الأسما، ؟

وعند إخبار الله تعالى عبده موسى أنه قد اختاره نبيا يجعله كاتب سفر « الخروج » يعترض على هذا الاختيار الإلهى ويكله ربه على نحو غير لانق البتة ، إذ يقول : « اسمع أيها السيد . لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا من حين كلمت عبدك . بل أنا ثقيل الفهم واللسان » . وحين يطمئنه ربه إلى أنه سيبعث معه هارون ليكله فرعون

بالنيابة عنه يمضى موسى فى الاعتراض الخشن قائلاً: « استمع أيها السيد . أرسل بيد من ترسل » . ويفترى كاتب القصة على الله قائلاً: « فعمى غضب الرب على موسى » (٢٦) . إن القصة بهذه الطريقة تصور موسى فى خطابه لربه وكأنه بدوى جلف يكلم بدويا جلفا مثله . ثم كيف يحمى غضب الله على من اختاره بنفسه نبيا لحمل رسالته ؟ وليس شى، من ذلك فى القرآن الكريم ، فصورة موسى ، مثل سائر الأنبيا، ، هى الصورة التى تليق برسول الله أدبًا مع ربه وإخباتًا له ومعرفة بقدره وجلاله .

وعلى خلاف القرآن الكريم ، الذى يجعل من هارون نبيا مع موسى ووزيرًا وعضدا له (٢٧) ، يجعله كاتب سفر « الخروج » نبيا لموسى ، ويجعل موسى إلها له (٢٨) ، وكذلك إلها لفرعون (٢٩) . فما هذا الاضطراب ؟ وما هذا السخف ؟ بل ما هذا الكفر ؟

وفى سفر « الخروج » أيضا يأمر الله سبحانه موسى أن يدخل هو وشيوخ بنى إسرائيل إلى فرعون ويطلبوا منه أن يطلق سراح قومهم (٣٠) . ولكن بعد صفحتين اثنتين فحسب ينسى مؤلف السفر ذلك ويقول بدلاً منه إن الذى دخل على فرعون وطلب منه هذا هو موسى وهارون ، لا موسى وشيوخ بنى إسرائيل (٣١) .

ويشبه هذا أن الله ، عند لقائه بموسى ، يأمره أن يصنع آيتى العصا واليد بنفسه ، وعند التنفيذ نجد أن هارون هو الذي يفعل هذا لا موسى (٣٢) ، وبناء على أمر الله أيضا (٣٣) .

كذلك نجد نفس الاضطراب عند الكلام عن معجزة تحويل الما، إلى دم ، إذ يهدد موسى فرعون أنه سيضرب بالعصا التى فى يده على الما، الذى فى النهر فيتحول دما ويموت السمك الذى فيه وينتن النهر ، ثم يأمر الله عقيب ذلك موسى أن يجعل هارون هو الذى يصنع هذا (٣٤) .

وكان الله قد طلب من موسى أن يأخذ من ما، النهر ويسكب على اليابسة فيصير الما، الذي يأخذه من النهر دماً على اليابسة (٣٥). ولكن عند التنفيذ نجد أن هارون أيضا هو الذي يقوم بذلك ، لكن ليس على هذا النعو ، إذ ضرب هارون الما، الذي في النهر فتحول كله دما ... إلغ . وهذا أيضا تناقض .

وجا، فى الأصحاح السابع من هذا السفر أيضا أن هارون أكبر من موسى بثلاثة أعوام (٣٦) ، رغم أن الأصحاح الثانى يقول عن ولادة موسى : « وذهب رجل من بيت لاوى وأخذ بنت لاوى ، فحبلت المرأة وولدت ابنا. ولما رأته أنه حسن خبأته ثلاثة أشهر . ولما لم

يمكنها أن تخبئه بعد أخذت سفطا من البردى وطلته بالعُمر والزفت ووضعت الولد فيه ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر . ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يُفعل به » (٣٧) ، وهو ما يُفهم منه أن موسى هو بكر أبويه ، أى أنه كان أكبر من هارون . وحتى لا يقول أحد : « لعل هارون لم يكن شقيق موسى » أبادر فأذكر أن أباهما واحد ( وهو عمرام ) ، وأمهما واحدة ( واسمها ، كما جا، فى العهد القديم ، يوكابد ) (٣٨) .

وفى التسبيحة التى ترنم بها موسى وشعبه بعد غرق فرعون وجنوده فى اليم نسمعهم يصفون غرق أعدائهم قائلين : « هبطوا فى الأعماق كحجر » ، و « غاصوا كالرصاص فى مياه غامرة » (٣٩) . وهو ما تكرر أيضا على لسان اللاويين فى سفر « نحميّا » ، إذ قالوا فى مناجاتهم لربهم : « ورأيت ذل آبائنا فى مصر وسمعت صراخهم ... وفلقت اليم أمامهم وعبروا فى وسط البحر على اليابسة وطرخت مطارديهم فى الأعماق كحجر فى مياه قوية » (٤٠) ، وذلك رغم أن فرعون وجنوده لم يقتحموا الما، حتى يقال إنهم غاصوا فيه كحجر ، بل ألماء هو الذى غطاهم كما جا، فى العهد القديم نفسه (٤١) .

غشيهم » (٤٢) ، وهو ما يتسق مع الطريقة التي غرق بها أعدا، بني إسرائيل كما وصفها كل من الكتابين .

ويقول سفر « الخروج » ( ٣٣ / ٢٠ ) : « قال ( الرب لموسى ) : لا تقدر أن تسرى وجهسى ، لأن الإنسان لا يراني ويعيش » ( وإن قيل عقب ذلك إن من الممكن أن ينظر موسى ورا، الله بعد أن يجتاز ، وكأن لله خلَّفًا وقُدَاما ، وظهرًا ووجها بالمعنى الحرفي للظهر والوجه!) (٤٣). ونسى كاتب السفر أنه قال ني موضع آخر إن الله كان يكلم موسى « وجهًا لوجه كما يكلم الرجل صاحبه » (٤٤) . وهو ما أكده سفر « العدد » ، إذ جا، فيه ( ١٢ / ٧ - ٨ ) : « وأما عبدى موسى فليس هكذا بل هو أمين في كل بيتي . فمًا إلى فه وعيانًا أتكلم معه لا بالألغاز » ، وقاله موسى نفسه حسبما جاء في سفر « التثنية » ( ٥ / ٤ ) : « وجّهًا لوجه تكلم الرب معنا في الجبل من وسط النار » . ليس ذلك فحسب ، بل رأى الله مع موسى هارون وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ بنى إسرانيل : « رأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقبق الأزرق الشفاف وكذات السم، في النقاوة ... فرأوا الله وأكلوا وشربوا » (٤٥) . أما القرآن الكريم فإنه يؤكد أنه لا موسى ولا بنو إسرانيل قد رأوا الله ، فقد أصابته كما أصابتهم الصاعقة (٤٦) . وهذا هو اللانق بجلال الالوهية وعظمتها اللانهانية .

ومن شنانع الكتاب المقدس عند اليهود والنصاري قوله إن هارون عليه السلام هو الذي صنع العجل الذي عبده بنو إسرانيل أثنا، غياب موسى أربعين ليلة حين ذهب لميقات ربه ، وإنه بني مذبحًا لعبادة ذلك العجل أخذ الإسرائيليون يرقصون فيه عرايا وقد بانت سوءاتهم وتعرت أستاههم . وزاد كاتب القصة ننسب إلى هارون الكذب ، إذ اذعبي لموسى أنه لم يفعل أكثر من أن طرح الذهب الذي جمعه من بني إسرائيل في النار فخرج العجل ، مع أن القصة تقول إنه هو الذي صنعه ونحته بالإزميل نحتا (٤٧) . ولكن القرآن يقرر أن الذي صنع العجل إنما هو السامري ، وأن هارون قد رفض ذلك رفضا قاطعًا ووقف في وجه قومه ولكنهم لم يستمعوا له وكادوا أن يقتلوه (٤٨) . وهذا الذي يقوله القرآن هو ما يقبله العقل ويهش له الضمير ، إذ لا يمكن أن يُقدم نبي على صنع صنم وعبادته ، وإلا كانت النبوة عبثا فى عبث . إن هارون بذلك الذي نسبه إليه مؤلف سفر « الخروج » بهتانا وكذبا يكون أول من خالف الوصايا التي تلقاها موسى على الجبل ليبلغها قومه : « لا يكن لك ألهة أخرى أمامي . لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة مما في السما، من فوق وما في الأرض من تحت وما في الما، من تحت الأرض . لا تسجد لهن ولا تعبدهن . لأنى أنا الرب إلهك غيور » (٤٩) ، « لا تصنعوا معى آلهة فضة ولا تصنعوا لكم آلهة ذهب » (٥٠) .

على أن اضطراب القصة لا يقف عند هذا الحد ، فهي تقول إن موسى عليه السلام قد أمر بني لاوي ( الذين هو واحد منهم ) أن يقتلوا جميع ذويهم وأصدقائهم وأهل بلدهم ممن اقترفوا خطينة عبادة العجل ، وإن محصلة القتل في ذلك اليوم كانت ثلاثة آلاف رجل (٥١) ، ويتساءل أبو الأعلى المودودي بحق : « لم لم يُقتل هارونَ إذا كان هو صاحب عبادة العجل ؟ لم لم يطلب بنو لاوي من موسى أن يقتل أخاه هارون ، الذي كان هو الأثم الحقيقي ، بالضبط كما طلب منهم أن يقتلوا إخوتهم ؟ » . إن الكتاب المقدس ، كما لاحظ المودودي أيضا ، يذكر أن موسى بعد هذه الواقعة رجع إلى ربه داعيا إياه أن يغفر لقومه خطاياهم أو يمحوه من كتابه ، فأجابه الله قائلاً : « إن من أخطأ إلى أمحوه من كتابي » ، ومع ذلك لم يُمّح اسم هارون ، بل على العكس خلع الله عليه هو وأولاده وسائر ذريته مسؤولية الكهانة والقيام على المذبح (٥٢) . ويخلص المودودي من ذلك

إلى أن الكتاب المقدس يناقض نفسه بنفسه ، وأن الحقيقة هي ما قاله القرآن الكريم من أن هارون برى، تمامًا من صنع العجل ومن عبادته (٥٣) .

ويبدو غريبًا أشد الغرابة أن يقول الله عن نفسه حسبما جا، فى أكثر من موضع بالعهد القديم: « أفتقد ذنوب الآبا، فى الأبنا، فى الجيل الثالث والرابع من مبغضى » (٥٤) . والأغرب من ذلك أن يُذكّر إلى جانب هذا قوله سبحانه عن نفسه أيضا : « غافر الإث والمعصية والخطية » (٥٥) . إن هذا لا يتسق مع ذاك أبدًا . ونعن المسلمين نؤمن أنه سبحانه غفور رحيم ، وأنه إن عاقب فسيعاقب المخطى، فقط ولا يحمّل وزره وازرة أخرى ولو كانت ذات قربى . فهكذا المخطى، فقط ولا يحمّل وزره وازرة أخرى ولو كانت ذات قربى . فهكذا قال القرآن الكريم ، وهو الذي يوافق العقل والكرم الإلهى .

وفى سفر « العدد » نقرأ أن هارون ومريم قد تكلما على أخيهما موسى « بسبب المرأة الكوشية التى اتخذها فقالا هل كلم الرب موسى وحدد . ألم يكلمنا نعن أيضا » ، وأن الله قد غضب عليهما . ثم نفاجاً عقيب ذلك أن مريم قد عوقبت وحدها ، وكان عقابها إصابتها بالبرص (٥٦) . أليس غريبًا أن يجترح اثنان نفس السينة فيعاقب واحد فقط ؟ وأغرب من ذلك أن الله لا يعاقب هارون على

صنع العجل ، وهو كفر بواح ، ويعاقب مريم على ما لا يمكن أبدًا قياسه بذاك ، إذ هو إن صخ لا يعدو غيرة بين الإخوة . وأين الكفر من الغيرة التي تكون بين بعض الإخوة والأخوات ؟

وینسب کاتب سفر « الخروج » النّدم إلى الله سبحانه ، ویجعل ندمه بناء على أمر موسى له : « لماذا یا رب یحّمی غضبك علی شعبك الذی أخرجته من أرض مصر بقوة عظیمة وید شدیدة ... ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك ... فندم الرب على الشر الذى قال إنه یفعله بشعبه » (۵۷) ، وكان الله قد غضب علی بنی إسرانیل لعبادتهم العجل ، ومع هذا ففي سفر « العدد » یقول بلعام عنه عز وجل : « اصّغ إلى یا ابن صفّور ، لیس الله إنسانا فیكذب ، ولا ابن إنسان فیندم » (۵۸) ، وهذا ، وإن كان هو الذي یلیق بعظمته سبحانه ، یتناقض أیما تناقض مع النص السابق .

وبعد ، فهذه فقط بعض الأخطا، والسخافات والتناقضات والإحالات التي وقع فيها الكتاب المقدس في القصتين اللتين يريد المؤمنون به أن يحاكموا إليهما القرآن الكريم . وما من مرة وضعنا ما جا، في القرآن الكريم بإزا، ما قاله ذلك الكتاب إلا وشالت كفته ورجحت كفة القرآن .

إذن ، فلا معنى للاحتجاج بأن اسم هامان قد ورد في العهد القديم بصفته وزيرًا لأحشويرش الفارسي ، لا وزيرًا لفرعون كما جا، في القرآن الكريم . ومع هذا فسوف نغض الطرف عن كل ما مر كأنه لم يكن ، وسنفترض أن هامان كان فعلاً وزيرًا للإمبراطور الفارسي ، فهل يمنع هذا أنه كان هناك هامان آخر قبل ذلك في مصر ؟ أم ترى هذا أمرًا مستحيلًا ؟ ولكن ما وجه الاستحالة في ذلك ؟ لقد ورد هذا الاسم في أوراق البردي المصرية (٥٩) . كما كانت العلاقات بين مصر وفارس قائمة على قدم وساق في الزمن القديم مثلها في العصر الحديث ، فأى غرابة في أن يوجد اسم « هامان » هنا وهناك ؟ هذا إن كان الاسم واحدًا ولم يكن لكل منهما اشتقاق مختلف ، مثل « بوسى » ، الـذي كانت تسمى به أم البشر في أساطير الصين القديمة ، و « بوسي » . الذي تتسمى به كثير من الفتيات المصريات . :31

ویعتقد محمد عزة دروزة أن اسم « هامان » الفارسی هو تحویر لاسم « آمون » الذی کان یتسمی به أو یَنسب إلیه ملوك مصر ووزراؤها ، مشیرا إلی أن مصر فی ذلك الوقت کانت خاضعة لسیطرة الفرس (٦٠) ، ولروف أبو سعدة رأی جد قریب من هذا ، إذ یقول إن

النطق الصحيح لاسم « أمون » هو « أمان » ، وإن « هامان » ١ الذي يرجِّح أن يكون لقبا لكبير الكهنة في مصر على عهد فرعون موسى لا اسمًا لأحد الوزراء ) هو لفظ مركب من اسم هذا الإله مسبوقًا بكلمة « ها » ، التي تعني « المدخل » ، فيكون معنى اللقب هو « النافذ إلى أمون » (٦١) ، أي المتّصل به والوسيط بينه وبين من يعبدونه . وقد كان هامان اسمًا كذلك لأحد الآلهة العبلامية كما مر بيانه . وبالمناسبة ف « آمون » هذا هو أيضا اسم ملك أورشليم ، ابن الملك منسى ، ووالد الملك يوشيا ، الذي يقال إن حلقيا الكاهن قد وجد نسخة من شريعة موسى في عهده (٦٢) . فما قول المنكرين في هذا ؟ أتراهم ينكرون ذلك الملك اليهودي أيضا لهذا السبب ؟ ومن شعرا، العرب المعاصرين من تسمى باسم « أدونيس » . وهو اسم أحد الآلهة السورية القديمة ؟

ومن المصريين في عصرنا من اسمه «حيرم » على اسم أحد ملوك صور القديمة . وكان في حاشية الملك عبد العزيز آل سعود من اسمه « ( رشاد ) فرعون » . وقد كان اسم « الناصري » لقبا للسيد المسيح عليه السلام ، حتى حكم جمال عبد الناصر مصر فأصبح كل واحد من أتباع خطه السياسي يسمى بـ « الناصري » . كما أن لقب

« المسيح » قد أطلقه إشعيا من قبل على قورش ملك الفرس ، وكذلك لقب به حزقیال ملك صور . وهناك كاتب مسرحى مصرى شهير اسمه « لينين » تمجيدًا ، فيما نظن ، لقائد الثورة الروسية . وأذكر أن أحد الفلاحين المصريين قد وُلد له طفل أيام العلاقات الوثيقة التي كانت بين عبد الناصر وخروشوف فسماه باسم هذا الأخير . ولا ننس أن زوجة جورباتشوف اسمها « ريسة » ( تحريفًا لكلمة « رئيسة » العربية فيما قرأنا ) . وأين امرأة روسية من مثل ذلك الاسم العربي ؟ وما لنا نمضى بعيدًا وقد كان من النصاري في عصر الجاحظ من يتسمون بأسما، المسلمين بل بأسماء آل البيت كالحسن والحسين والعباس والفضل وعلى ويكتنون بها ، حتى إن الجاحظ قد سخر من ذلك قائلاً إنه « لم يبق إلا أن يتسموا بمحمد ويكتنوا بأبي القاسم » ؟ (٦٣) وقد أشار المقريزي أيضا إلى ظاهرة اشتراكهم مع المسلمين في الأسما، والكُنى (٦٤) . أما الآن فإنهم يكرهون أن يتسموا بذلك كراهية العمى .

وما أكثر الأسما، التى يُطلق كل منها على أكثر من بلد ، مثل « Cairo » ( اسم « القاهرة » بالإنجليزية ) الذى تُسمّى به عدة مدن فى مختلف أنحا، العالم ، و « باريس » ، الذى يطلق على العاصمة

الفرنسية وعلى قرية مغمورة في إحدى الواحات المصرية على ما ذكر د. أحمد أمين في كتابه « حياتي » ، و « مراغة » ، وهو اسم بلدة بكل من صعيد مصر وبلاد فارس ، و « طرابلس » ، الذي يُطّلق على « طرابلس الشام » و « طرابلس الغرب » جميعا ، و « حلوان » في كل من مصر والعراق . ولو رجع القارى، إلى « معجم البلدان » لياقوت الحموي مشلا فسوف يجد كثيرا من هذه الأسماء ، التي قد يطلق بعضها على ثلاثة مواضع وربما أكثر . ومن ذلك « آمد » و « أبوان » و « أبهر » و « الأثلة » و « برغـوث » و « برقة » و « الجماهرية » و « السند » و « العين » و « الكرش » ... إلخ ... إلخ . وقد كان اسم « بابل » يطلق أيضا على روما وإمبراطوريتها قبل الإمبراطور قسطنطين أيام أن كانت تدين بالوثنية (٦٥) . وقد أشار إليها بذلك الاسم القديس بطرس في نهاية رسالته الأولى . كما تكرر ذكر يوحنا اللاهوتي لاسم « بابل » في رزياه غير مقصود به بابل المعروفة (٦٦) . ولعلها أورشليم . وبابل ، حسبما يدعى مؤلف سفر « التكوين » ، هي المدينة التي أراد البشر بعد الطوفان بناءها ، لكن الرب حقد عليهم وعلى تجمعهم في مكان واحد وتكلمهم لغة واحدة فبددهم في أرجاء المعمورة وبلبل ألسنتهم (٦٧) . فما القول في

هذا ؟ وفى كل من مصر والهند نجد كلية باسم « دار العلوم » . كما أن فى كل من بريطانيا وأمريكا جامعة باسم كمبردج .

وما القول أيضا فى أن بعض المصريات يتسمين بأسماء دول ، مثل فرنسا وأندلس وسورية ، وأن « فارس » من أسماء أعلام الذكور المشهورة بين العرب ، وهو فى نفس الوقت اسم « إيران » قديما ؟ وهناك نساء عربيات يفقن الحصر اسمهن « هند » على اسم شبه القارة الهندية . وكذلك توجد منتجة سينمائية مصرية اسمها « آسيا » ، وهو اسم القارة المعروفة .

ویتحدی أبو الأعلی المودودی الذین یخطّنون القرآن لذكره هامان مع فرعون أن یقدموا قانصة بأسما، وزرا، فرعون تخلو من اسم « هامان » ، والاً فلیس یحق لهم أن یعترضوا علیه (٦٨) .

وقد رأينا أن الحاخامات اليهود يجعلون وزير فرعون هذا واحدًا من ثلاثة : قورح أو يشرون أو بلعام (٦٩) . فأما « قورح » فقد جا، ذكره في سفر « العدد » في العهد القديم على أنه واحد من تلك المجموعة من بني إسرائيل التي نشزت على موسى وتحدته فخسف الله بهم وبدورهم وممتلكاتهم الأرض (٧٠) . وهو الذي جا، ذكره في القرآن في سورة « القصص » باسم « قارون » (٧١) . فأين قورح هذا من الوزارة لفرعون ؟ وأما « يثرون » فقد رأينا أنه اسم حمى موسى ، وكان كاهناً في مديان . ويبقى « بلعام » ، وهو اسم الرجل الذي توسّل إليه ملك مؤاب ، على ما يقول كاتب سفر «العدد » ، لكي يلعن له بني إسرائيل حين أشرف بهم موسى على بلاده بعد الخروج من مصر بسنوات ، فلم يرض أن يلعنهم بل باركهم (٧٢) . فما علاقة رجل مثل هذا بفرعون والوزارة ؟ كما رأينا أن التلمود والمدراس يجعلان بلعام وأيوب ويثرون أعضاء في مجلس شوري فرعون (٧٣) . فأما بلعام ويثرون فقد عرفنا أنهما لم يكن لهما علاقة بفرعون ولا بمصر حسب كلام العهد القديم نفسه . وأشد من ذلك إغراقًا في الخطا القول بأن أيوب ، الذي ذكره العهد القديم نفسه بعد ذلك بأزمان طوال ، كان عضوا في مجلس الشوري الفرعوني . أي أن علما، اليهود وأمثالهم ممن يقيمهم أولئك المعترضون الذين ذكرهم الجاحظ حجة على القرآن قد وقعوا في مثل ما اتهم به هؤلاء القوم الكتاب المجيد بل في أشد منه . فلماذا التنطع إذن والرعونة ؟

وقد رأینا کیف أن المدراس یقرن بین هامان وقارون (۷٤) ، مما یوحی بأنهما کانا متعاصرین ، وهذا یقترب بنا مما جا، فی القرآن أشد الاقتراب .

وأخيرًا نقول لهؤلاء المعترضين إن العهد القديم ، الذين تحاكمون القرآن إليه ، قد تنبأ ، فيما تزعمون ، بأن العذراء ستلد لله ابنا ( هو المسيح كما قيل ) وتدعوه « عمّانونيل » (٧٥) . فهل سُمّى المسيح يومًا من قبل أي إنسان بهذا الاسم ؟ إنه لم يحدث قط أن دعته أمه أو غير أمه إلا بـ « يسوع » ( « عيسى » فـي العربية ) . بل إن كاتب « إنجيل متى » يكذَّب ما جا، في « إشعيا، » عن تسميته عليه السلام به « عمّانوئيل » ، إذ يقول ما نصُّه عن صريم وحملها بعيسيى : « فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع » (٧٦) . بل إن جبريل عليه السلام نفسه ، حسبما جا، في لوقا ( ۱ / ۳۱ ) ، يبشرها بولادة عيسى قائلاً : « وهأنت ستحبلين وتلدين ابناً وتسمينه يسوع » . والطريف أن متَّى يعود فيقول عقيب ما نقلنا، عنه أنفا : « هذا كله لكي يتم ما قيل من الربّ بالنبى القائل هو ذا العذرا، تحمل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمّانونيل الذي تفسيره الله معنا » ، غير واجد أي تناقض بين ما قاله أوّلا وما قاله لاحقا ، مما يدل على أن الذين وضعوا هذه الكتب لم يكونوا يتمتعون بالحس النقدي . ونعود فنؤكد أنه مع ذلك لم يحدث فى هذا الإنجيل ولا في أي من الأناجيل الأخرى التي يقدسها النصارى أن نادت مريم أو أحد غيرها عيسى عليه السلام فى أى وقت به « عمّانونيل » . فهل مازال المعترضون يصرُّون على تخطئتهم للقرآن الكرم ؟

فهذا عن اسم « هامان » . أما استبعاد المعترضين أن يكون فرعون قد فكر في بنا، صرح للاطلاع إلى إله موسى كما جا، في القرآن (٧٧) وقولهم إنه إن كان جاحدًا بوجود الله فما معنى بنا، صرح مادام الله غير موجود في اعتقاده ؟ فالرد أنه لجهله كان يظن أن بُعد السماء عن الأرض لا يزيد عن ارتفاع صرح من الصروح ، وأنه باستطاعته البرهنة على عدم وجود الله بصعوده في ذلك الصرح والتحقق بنفسه من ذلك . وقد سمعنا في عصرنا هذا ، وهو عصر التقدم العلمي الجبار ، ما قاله جاجارين أول رائد فضا، روسي عند رجوعه من رحلته في سفينة الفضا، من أنه لم يجد الله في السما، . يريد أن يقول إن الإلحاد ، الذي كان عقيدة بلاده في ذلك الوقت ، هو الدين الصحيح . فلماذا نستغرب من فرعون ، في تلك الأزمنة المتقدمة من التاريخ حيث لم يكن العلم قد قطع شينا من هذه الخطوات الجبارة التي أنجزها في عصرنا ، أن يفكر على هذا النحو ؟ ويرى عبد الله يوسف على أن فرعون إنما كان يقصد السخرية بموسى والدين الذي

يدعو إليه (٧٨) .

هذا إن كان فرعون جاحدًا ، أما إن كان مؤمنا مشبّها فإن قول المعترضين إنه كان ولا شك يعلم أن ليس في طاقة بني آدم أن يبنوا بنيانا يخرق السماوات السبع والأجزا، التي بينها حتى يحاذي عرش اللَّه هو قول عجيب ، إذ من أين لفرعون أن يعرف أن ثمة سبع سماوات وأن العرش فوقها ؟ إن جاجارين في عصرنا لم يكن يعرف شيئًا من ذلك ، وإلا لما قال قولته التي ذكرنا قبل قليل . وليس في العهد القديم ولا الجديد ما يدل على أن السماوات سبع . إنما ذلك في القرآن الكريم ، وهو لم يكن قد نزل من السماء على عهد فرعون بطبيعة الحال . وإذا كان العهد القديم ، الذي يستند إليه أولئك المعترضون ، قد تكرر إظهاره لله على الأرض تحت بصر هذا الشخص أو تلك الجماعة ، فما وجه الغرابة في أن يظن فرعون ، لو كان مؤمنا نافيا للتشبيه ، أن باستطاعته رؤية الله إذا صعد الصرح وأشرف على السماء ؟

إن موسى نفسه عليه السلام قد سأل ربه ، حسبما جا، فى العهد القديم ، قائلاً : « أرنى مجدك » ، فأجابه الله تعالى : « لا تقدر أن ترى وجهى ، لأن الإنسان لا يرانى ويعيش » (٧٩) . وقد

جا، في القرآن الكريم عن موسى قوله يناجي ربه : « ربّ ، أرني أَنْظُرٌ إليك » ، فيأتيه الرد الإلهى : « لن ترانى ، ولكن انظر إلى الجبل . فإن استقرّ مكانه فسوف ترانى . فلما تجلّى ربه للجبل جعله دكًا وخرَ موسى صعقا . فلما أفاق قال : سبحانك ! تُبُّتُ إليك ، وأنا أول المؤمنين » (٨٠) . ثم ألا يقول النصاري إن الله قد تجسّد في هينة بشرية ونزل من عليانه وأصبح يحلُّ في هذا المكان أو ذاك وتخلو منه سانر الأمكنة بل ويأكل ويشرب ويتغوط ويتبول وينام ويتعب ويخاف ويسبُّ ؟ وقد طلب المشركون من النبي على سبيل التحدي أن يروا ربهم فقالوا : « لولا أنزل علينا الملانكةُ أو نرى ربّنا » (٨١) . فهل سيكذَّب أولئك المعترضون بهذا كلَّه ؟ أليس هذا في أقل القليل يشبه ما جا، في القرآن من قول فرعون إنه يريد أن يُبّني له صرح لعله يبلغ الأسباب فيطلع إلى إله موسى ، وإن كان اتهمه عليه السلام مع ذلك بالكذب ؟

أما قول المعترضين إن فرعون إن كان كافرًا فإنه لم يكن مجنونا حتى يقول ما قال عن الصرح والاطلاع إلى الله ، فإنه يدل على عدم الفهم الصحيح للطبيعة البشرية ، وبخاصة نفسية الطغاة الجبارين . إن كثيرًا من هؤلا، قد ادّعوا لانفسهم الالوهية ، ومن لم يدّع منهم ذلك

كان يتصرف كأنه إله لا يخطى، ولا يصح أن يعترض عليه معترض . وكثيرا ما أورد هذا الصنف من العكام بلاده وشعوبه موارد الهلاك والدمار فدخلوا في حروب لم يستعدّوا لها فهُزموا هزائم مروّعة وأفقروا أممهم وأذلوها إذلالاً لا يخطر على بال . وعصرنا الحديث شاهد على عدد لابأس به من هؤلاء الجلادين . فأين كانت عقول هؤلاء حينما أتوا هذه الأفعال المجنونة ؟ وقد قرأنا كيف أن بعض الضباط الذين يتولون تعذيب المساجين المتدينين في بلد مسلم كانوا يقولون لهم إنهم قد حبسوا الله في الزنزانة المجاورة ! يريدون أن يُفهموهم أن أحدًا لا يستطيع أن ينقذهم من أيديهم وليس أمامهم إلا اليأس والاستسلام المطلق . فهل من الغريب بعد ذلك أن يقول فرعون ما قال وهو الذي كان بزعم أنه اله ؟

## الهوامش

- ١- انظر « رسائل الجاحظ » / ٣ / ٢٠٤ ٣٠٥ .
- 2 E. J. Brill's First Encyclopaedia of Islam, Vol. III, p. 245.
- 3 Encyclopaedia of Islam , New Edition , Vol. III , p. 110.
- 4 Thomas Patrick Hughes , Dictionary of Islam , p. 160 .
  - ٥- انظر د . عبدالجليل شلبي / رد مقتريات على الإسلام / ١٥٨ .
    - ٦- د . أحمد شلبي / اليهودية / ٢٤١ .
    - ۷- عبدالجليل شلبي / رد مفتريات على الإسلام / ١٥٩ .
      - ١٦٠ ١٥٩ / السابق / ١٦٠ ١٦٠ .
- ۹- ول ديورانت / قصة الحضارة / ترجمة محمد بدران / ۲۸ ، وقد غيرت كلمة « موردكى » ( التي وردت في النص هذ ، إلى « موردخاى » ( الموجودة في ترجمة العهد القديم ) .
- ۱۰- تکوین/ ۶۱ / ۸ ۱۱ . ر ۶۹ / ۱ وما بعدها ، وخروج / ۱ / ۱ -۱ . ر ۱ / ۱۱ - ۲۰ . ر ۷ / ۷ .
  - ۱۱- خروج / ۱۲ / ۱۰ ۲۰ .
- ۱۲- باع يوسف إخوته وهو ابن ۱۷ سنة نرجل من مديان باعه بدوره لأحد المصريين ( تكوين / ۲۷ / ۲ ) ، وجعله فرعون على خزائن الأرض وعمره ۲۰ سنة ( تكوين / ٤١ / ٤٠ ) ، ويضاف إلى ذلك سبع سنوات الخصب ، وسنتان من سبع سنوات الجدب ( تكوين / ٤١ / ٤١ ) .
  - ١٣- ابن حزم / الفصل في الملل والأهواء والنحل / ١ / ٢٥٢ ٢٥٣ .
- ۱۱- تکویس / ۱۱ / ۲۱ ۲۷ . کم گرز فی موضع آخر ۱ خروج / ۱ / ۱ - ۵ ) أنهم سبعون .

١٥- انظر ابن حزم / الفصل / ١ / ٣٤٣ .

۱۱- تكوين / ٤١ / ٢٤ ، و ٤٧ / ١ ، وخروج ٨ / ٢٢ . ويذكر ابن حزم ،

بناءً على الترجمة التي كان ينقل منها ، أنها قوص ( الفصل / ١ / ٢٥١ ) .

١٧- تكوين / ٤٧ / ١١ ، وخروج / ١٢ / ٣٧ .

۱۸- تکوین / ۲۵ / ۲۲ .

١٩- خروج / ٢ / ٢ - ٤ .

. ۲۰ خروج / ۲ / ۱۰ .

٢١- طه / ٢٨ - ٣٩ ، والقصص / ٧ .

۲۲- خروج / ۲ / ۱۸ .

٢٢- خروج / ٢ / ١ . وانظر كذلك نفس السفر / ٤ / ١٨ ، و ١٨ / ١ .

۲۱- عدد / ۱۰ / ۲۱ ، وقضاة / ۱ / ۱۱ .

۲۵- خروج / ۲ / ۱۲ - ۱۵ .

. ١١ - ١٠ / ٤ / ١٠ - ٢٦

٢٧- الأنعام / ٨٤ - ٨٩ . ومريم / ٥٢ ، وطه / ٢٩ - ٢٢ ، والقصص /

. TE

. ١٦ / ٤ / ٢٨

۲۹- خروج ۱۷۷۱ .

. ۳۰ خروج / ۲ / ۱۸ .

٣١- خروج / ٥ / ١ . وانظر كذلك نفس السفر / ٦ / ٢٦ - ٢٧ .

۲۲- خروج / ۱ / ۲۰ .

۲۳- خروج / ۲ / ۹ .

٣٤- خروج / ٧ / ١٤ - ١٩ .

. ١ / ٤ / ٢٥

٣٦- خروج ٧٧.

٣٧- خروج ١١ - ١ .

۲۸- خروج / ۲ / ۲۰ ، وعدد / ۲۱ / ۸۹ .

۲۹- خروج / ۱۵ / ۵ ، ۱۰ .

٤٠- نحميا / ١٠ - ١٠ .

٤١- خروج / ١٥ / ٥ . ١٠ .

. VA / ab - EY

٤٣- يسخر ول ديورانت من ذلك قائلا إن إله اليهود « حيى ، لا يسمح للناس أن يروا منه إلا ظهره » ( قصة الحضارة / ترجمة محمد بدران / ٢ / ٣٤٠ ) .

21- خروج / ۲۲ / ۱۱ .

٥٥- خروج / ٢٤ / ٩ - ١١ .

٤٦- البقرة / ٥٥ ، والأعراف / ١٤٣ .

- ۲۲ . ۲۰ - ۱۷ . ۲ - ۱ / ۲۲ / حروج / ۲۲ . ۲۰ - ۱۷ . ۲۰

٤٨ - طه / ٨٣ - ٧٧ ، والأعراف / ١٤٨ - ١٥٢ .

٤٩- خروج / ٢٠ / ٣ - ٥ ، وتثنية / ٥ / ٧ - ٩ .

٥٠- خروج / ٢٠ - ٢٢ .

٥١ - خروج / ٢٢ / ٢٧ - ٢٩ .

or خروج / ۲۲ / ۲۱ - ۲۲ ، وعدد / ۱۸ / ۱ - ۷ .

53- S. A. A. Maududi, The Meaning of the Qur'an, translated by

Muhammad Akbar , Vol. VII , P. 116.

- ۵۶- خروج / ۲۰ / ۵ ، و ۲۶ / ۷ ، وتثنیة / ۵ / ۱۰ .
  - 00- خروج / ۲٤ / ۷ .
  - . ۱۰ ۱ / ۱۲ / عدد ۱۰

۷۰ خروج / ۲۲ / ۱۱ - ۱۱ . ويعلق ول ديورانت على إسناد العهد القديم « الندم » إلى الله تعالى قائلا : « كذلك لا يرى ( الله ) أنه معصوم من الخطا . ويرى أن أشنع ما وقع منه من الأخطاء هو خلق الإنسان . ولذلك تراه يندم بعد فوات الفرصة على خلق آدم وعلى ارتضائه أن يكون شاول ملكا » ( قصة الحضارة / ترجمة محمد بدران / ۲ / ۲۲۰ ) .

- ۸۵- عدد / ۲۲ / ۱۸ ۱۹
- ٥٩- انظر د . عبدالجليل شلبي / رد مفتريات على الإسلام / ١٥٨ .
- ۱۰ انظر محمد عزة دروزة / تاريخ بنى إسرائيل من سفارهم / ۲۸۱ . ويلمح محمد حميد الله في ترجمته الفرنسية للقرآن الكريم إلى مثل هذا الرأى ، إذ يقول إن السم « هامان » يذكرنا بـ « آمون » آمون » Coran . 1973 . p. 512 ) .
- ٦١- انظر رءوف أبو سعدة / من إعجاز القرآن أعلم الأعجمي في القرآن
   مفسرا بالقرآن / ٢ / ٥٥ ٦٠ .
  - ٦٢- أخبار الأيام الثاني / الأصحاحان ٢٢ ٢٤ .
    - ٦٢- رسائل الجاحظ ٢ / ٢١٧
- ٦٤- انظر د . محمد زغلول سلام / الأدب في العصر المملوكي / ١ / ١٨٦ -
  - ٦٥- انظر صابر طعيمة / اليهود بين الدين والتاريخ = ٣٤٦ .

- ۲۲ رؤیا یوحنا اللاهوتی / ۱۱ / ۱۹ . و ۱۷ / ۲ . و ۱۸ / ۱۰ .
   ۲۲ تکوین / ۱۱ / ۱ ۹ .
  - 68 Maududi , The Meaning of the Qur'an , Vol. 1X , p. 74 . 69 Thomas Patrick Hughes , Dictionary of Islam , p. 160 .
    - . ۲۰ ۱ / ۱۱ / عدد ۷۰
      - ٧١ القصم / ٧٦ ٧١ .
    - ٧٢- عدد / الأصحاحات ٢٢ ٢٢ .
  - 73 E. J. Brill's First Encyclopaedia of Islam , Vol. II , p. 295 . 74 Ibid , p. 245 .

٧٥- إشعياء ٧ ٧ / ١٤ ، و ١ / ١ - ٧ ، ومن المثير للدهشة أن العذراء بعدما ولدت عيسى عليه السلام كانت تقول له إن أباه هو يوسف النجار . وبالمثل يجعله نُوق ابنًا له ( لوقاء ٢ / ١١ - ١٨ ) ، وكذلك متى في ذكر نسبه عليه السلام ( متى " ١ / ١- ١٧ ) . وهذا كله اضطراب وخبط شنيع ! وعلاوة على ذلك فمتى ولوقا . وهم. اللذان أوردا سلسلة نسب المسيح ، مختلفان حول هذه السلسلة وعدد الأجيال التي تفصل بينه وبين جده داود : فهل هي واحد وأربعون جبيلا أو ستة وعشرون حبلا فقط ؟ كذلك فهل يوسف النجار ، الذي يقول متى ولوقا إنه أبوه ، هو ابن هالي ؟ أم هل هو ابن يعقوب ؟ وعن طريق أي من أبناء داود ينتسب المسبح إلى ذلك النبي عليهما السلام ؟ عن طريق سليمان أم عن طريق أخيه ناثان ؟ ... إلخ ... إلخ . وبالمناسبة فإن داود . حسب رواية العهد القديم ، هو حفيد للوط ثم ليهوذ بن يعقوب عن طريق زني الأول بابنته وزئى الثاني بزوجة ابنه ثامارا . فإذا كان المسيح حفيدا لدواد فياله من نسب ! وانجدير بالذكر أنه في الوقت الذي يجعل هذان الكاتبان المسبح عليه السلام ، في سلسلة النسب اللتين ذكراها ، ابنا ليوسف النجار ولا ينسبانه إلى الله على أي نحو ، نجد لوقا يجعل هذه البنوة الإلهية لآدم عليه السلام .

- ٧٦- متى / ١ / ٢١ .
- ٧٧- القصص / ٣٨ ، وغافر / ٣٧ .
- 78 A. Yusuf Ali, The Holy Quran. pp. 1013, 1273.
  - ٧٩- خروج / ٢٢ / ١٨ ٢٠ .
- ٨٠- الأعراف / ١٤٢ . كما ذكر القرآن الكريم أن بنى إسرائيل قالوا لنبيهم :
  - « أرنا اللّه جهرة » فأخذتهم الصاعقة ( البقرة / ٥٥ ، والنساء / ١٥٣ ) .
    - ٨١- الفرقان / ٢١ .

کما شنّع النصاری علی ما أخبر به القرآن الکریم من أن الله سبحانه قال لزکریا عند تبشیره بولادة یعیی : « یا زکریا ، إنا نبشرك بغلام اسمه یعیی ، لم نجعل له من قبّل سمیّا » (۱) ، مؤكدین أنه كان هناك قبله أكثر من واحد اسمه « یعیی » ، مثل یوحنا بن قارح (۲) . وقد جا، فی ترجمة لودفیج أولمان الألمانیة للقرآن ، تعلیقا علی هذه الآیة ، أنه كان قبل یعیی أشخاص عدة یحملون اسم علی هذه الآیة ، أنه كان قبل یعیی أشخاص عدة یحملون اسم « یوحنا » (۳) .

وهذا التشنيع يقوم على أن كلمة «سمى » تعنى بالضرورة «من كان له نفس الاسم » . إذ هم قد فهموا من الآية أن أحدًا قبل الغلام الذي وهبه الله لزكريا لم يُسمَ باسم «يحيى » . والحق أن هذا ليس إلا أحد معانى الكلمة على ما ورد في معاجم اللغة وكتب التفسير ( والمعانى الأخرى هي : « المفاخر » و « النظير » و « السامى » ) . ويمكن لمن يريد التحقق مما نقول أن يرجع إلى القواميس اللغوية . وأمامه عدة منها وضعها مؤلفون نصارى يستطيع أن ينظر فيها مثل « محيط المحيط » للبستانى ، و « المنجد »

لليسوعيين ، و « الرائد » لجبران مسعود .

وقد فسر المفسرون « سميًا » في الآية الكريمة بما يفيد أن يحيى عليه السلام لا يساميه أو يشبهه أحد ، أو أن أحدًا قبله لم يسمَّ باسمه . فمن الممكن جدا إذن أن يكون المعنى هو أنه لم يجي، قبل یحیی أی نظیر له . وقد جا، فی « متی » علی لسان عیسی علیه السلام : « العقَ أقول لكم لم يقُم بين المولودين من النسا، أعظم من يوحنا المعمدان » (٤) . وهو تقريبا نفس ماكتبه لوقا في إنجيله على لسان عيسى أيضا : « لأنى أقول لكم إنه بين المولودين من النساء ليس نبيُّ أعظم من يوحنا المعمدان » (٥) . فإن أرادوا أن ينكروا على القرآن قوله عن يحيى عليه السلام : « لم نجعل له من قبل سميًا » فلينكروا ذلك أيضا على أناجيلهم . وأنى لهم ذلك ؟ على أن القرآن يخلو من تناقض إنجيل متَّى ، الذي بعد أن قال إنه لم يجي، قبل يحيى عليه السلام من هو أفضل منه عاد فأضاف العبارة الآتية : « ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أفضل منه » ، وهو ما دفع ابن حزم إلى التعليق قائلاً : « تأملوا هذا الفصل تروا مصيبة الدهر فيهم وقَرَة عيون الأعدا، وقولاً لا يمكن أن يقوله ولا ينطق به صبى يُرْجِي فلاحه ولا أمة وكفا، إلا أن تكون مدخولة العقل : أثبت أنه لم يولد في الآدميين أشرف من يعيى . وإذا كان كما زعم أن الصغير في ملكوت السما، أكبر من يعيى ، فكل سؤمن يدخل ملكوت السما، ضرورة فهو أفضل من يعيى . فوجب من هذا أن كل مؤمن من بنى آدم فهو أفضل من يعيى ، وأن يحيى أرذل وأصغر من كل مؤمن . فما هذا الهوس ؟ وما هذا الكذب ؟ وما هذه العبارة السمجة في الدين ؟ وكم هذا التناقض ؟ والله ما قال المسيح قط شيئا من هذه الرعونة ، وما قالها إلا الكذاب متّى ونظراؤه ، عليهم اللعنة ! هذه الرعونة ، وما قالها إلا الكذاب متّى ونظراؤه ، عليهم اللعنة ! فلقد كانوا في غاية الوقاحة والاستخفاف بالدين » (٦) .

ومع هذا فقد ورد فى الإنجيل المنسوب إلى لوقا : « وأما اليصابات ( زوجة زكريا ) فتم زمانها لتلد فولدت ابنا. وسمع جيرانها وأقرباؤها أن الرب عظم رحمته لها ففرحوا معها . وفى اليوم التالى جاءوا ليختنوا الصبى وسفوه باسم أبيه زكريا . فأجابت أمه وقالت لا بل يُسمَى يوحنا . فقالوا لها ليس أحد فى عشيرتك تسمَى بهذا الاسم . ثم أومأوا إلى أبيه ماذا يريعه أن يُسمَى . فطلب لوحا وكتب قائلا اسمه يوحنا . فتعجب الجميع » (٧) .

ويمكن أيضا أن تفسر الآية القرآنية بهذا المعنى . ولكن قد يقال إن القرآن قد أطلق القول حين أخبر أن أحدًا قبل يحيى لم يسمَ باسمه ، على حين أن لوقا قد حصر ذلك ني عشيرة أليصابات . إلا أن من الجائز جدًا أن يكون ذلك هو قصد القرآن أيضا ، فقد جاءت هذه البشرى إثر ابتهال زكريا لربه قائلاً : « رب ، إنى وهن العظَّمُ منى واشتعل الرأس شيبا ، ولم أكن بدعائك ربّ شقيا ﴿ رَانِي خَفَّتُ الموالي من ورائي ، وكانت امرأتي عاقرا ، فهب من لدنك وليًا ﴿ يرثني ويرث من أل يعقوب ، واجعله ربّ رضيّا » (٨) . وواضع أن الكلام يدور حول عشيرة زكريا ، وهي نفسها عشيرة زوجته ، فمن الممكن أن يكون المعنى : « لم نجعل له من قبل ا بين عشيرتك ) سميًا » . وهذا إن صح أنّ أحدًا قبل يحيى خارج عشيرته قد سُمّى باسمه (٩) . لقد أشار المعترضون الذين أورد الجاحظ كلامهم إلى أنه کان یوجد قبله علیه السلام من اسمه یحیی ، ثم مثلوا به « یوحنا بن قارح » .

ولنا على ذلك عدة ملاحظات : أولا أن القرآن قال إنه لم يكن هناك قبله عليه السلام من اسمه « يحيى » ، أما أولنك المعترضون فقد ذكروا « يوحنا ( بن قارح ) » . فهل قصد القرآن « يوحنا » أو « يحيى » ؟ إذا وقفنا عند ظاهر النص على الأقل فالقرآن قد قال « يحيى » ولم يقل « يوحنا » . و « يحيى » مشتق من الحياة أو

الحيا، ، أما « يوحنا » فيقولون إنه يعنى في العبرية « كان يه و كريما » (١٠) ، وهذا غير ذاك . ثانيا : الشخص الذي ذكره المعترضون لم يكن اسمه « يوحنا ( بـن قـارح ) » بــل « يوحانان ... » (۱۱) . قد يقال إن « يوحنا » هـو اختصار ل « يوحانان » (١٢) . لكننا ، إن تغاضينا عن الفرق بين « یحیی » و « یوحنا » وقبلنا أن القرآن قد قصد « یوحنا » ، نستطيع أن نرد بأن المقصود هو أن احدًا قبله عليه السلام لم يتسم بهذه الصيغة الاختصارية لا بالصيغة الكاملة . وذلك كما نقول إن أحدًا قبل هذا الطفل لم يتسم بـ « بَلْبُل » ، فلا يجوز أن يعترض معترض بأن كثيرين من قبله قد تسموا بـ « نبيل » ، لأنه وإن كانت « بلبل » هى صيغة التدليل لـ « نبيل » فإنها مع ذلك ليست إياه . ولكن قد يقال إن اسم « يوحنا » ( بهذه الصيغة الاختصارية ) قد ورد في سلسلة نسب المسيح حسبما أوردها لوقا ( ٣ / ٢٣ - ٣٨ ) . إلا أننا ينبغى أن نكون على ذكر من أن المسيح ، في هذه السلسلة وكذلك في السلسلة التي أوردها متى ( ١ / ١ - ١٧ ) ، هو ابن يوسف النجار (١٣) . وهذا كذب صراح ، ولا يقبله لا النصاري ولا المسلمون ولا اليهود : فأما المسلمون فلأنهم يؤمنون أنه عليه السلام قد وُلد دون أب ، وأما النصاري ( أقصد جمهورهم ، وهم المثلثون ) فهم يزعمون أنه ابن الله ، بينما يقول اليهود إن مريم قد حملت به سفاحًا من أحد جنود الرومان على ما هو معروف (١٤) . كذلك فإن يوحنا هذا لم يرد له ذكر في السلسلة التي ساقها متى . وفضلاً عن ذلك فإن في أحد الأناجيل التي ترفضها الكنيسة أن مريم لم تكن مخطوبة ليوسف النجار ولا لغيره ، وإنما كانت معتكفة في المعبد لعبادة اللَّه (١٥) ، مما يتفق مع ما جا، في القرآن من أن أمها حين حملت بها قالت : « رب ، إنى نذرت لك ما في بطنى محررا فتقبَل منى ، إنك أنت السميع العليم » ، وأن سريم بعد أن شبت كانت تلازم المحراب حيث كان زكريا كلما دخل عليها وجد لديها رزقًا من عند الله (١٦) . ومسن ثسم فلا معنى للربط بين المسيح عليه السلام ويوسف النجار على أي وجه مسن الوجود . أي أن السلسلة المذكورة في « متى » و « لوقا » لا تبعث أبدًا على الاطمئنان ، فكيف نثق إذن بأنه كان بين أباً، يوسف النجار من اسمه يوحناً ، وبخاصة أن يوحنا هذا ( كما أوضعنا قبيل قليل ) لا وجود له في سلسلة متى ؟

ثالثاً : أنه حتى لو ثبت فعلا أنه قبل يحيى عليه السلام كان هناك من اسمه يوحنا ، فيمكن القول إن المراد أن أحدًا من الأنبياء السابقین علیه لم یتسمَّ باسمه (۱۷) ، علی أساس أن یعیی لم یكن شخصا عادیا ، بل كان نبیا .

ورابعًا : من الممكن جدا أن يكون المقصود أن أحدًا قبله عليه السلام ممن كان اسمه « يوحنا » ( أو حتى « يوحانان » ) لم يتحور اسمه إلى « يحيى » ، إنما كان يحيى عليه السلام هو أول من حدث لاسمه ذلك .

وهذا كله على أساس أن « يوحنا » الذي سُمَّى به ذلك النبي الكريم هو « يوحنًا » الذي يتسمّى به غيره . بيد أن أحد الباحثين العارفين بالعبرية والمظلعين على ترجمات الكتاب المقدس بهذه اللغة وغيرها يقسرَر أن يحيسي عليمه السلام لم يكسن اسمه « يوحنًا » ( بالألف ) بل « يوحنّى » ( بالإمالة ) ، وأن هذا الأخيـر مكون مـن كلمتين : « يـو » ( أي اللـه ) و « حنّـي » ( بمعنى « أخّصر » ) ، ومعناه : « الله أحّصر » ، وهو ما أشار إليه القرآن الكريم حين وصف النبي يحيى بأنه كان « حصُورا » ، والمقصود بذلك أنه كان يكف نفسه عن شهوة النساء مع وجود القدرة . وهو من ثم يرى أن « يحيى » مشتق من الحيا، ( أي أنه كان يستحى من التطلع إلى النساء ) . كما يؤكد أن كتبة الأناجيل عندما أثبتوا « يوحنًا » بالألف إنما كانوا يجتهدون ، ولكنهم أخطأوا في ا اجتهادهم (١٨) .

ومن هذا كله نرى أنه لا معنى لاعتراض النصارى على الآية . وتكون الآية قد صيغت بهذه الطريقة الفذة لتعنى الأمرين جميعا : أن يحيى لم يكن له من قبل نظير ، وأنه لم يتسم أحد باسمه ( إمّا بإطلاق ، وإما من عشيرته ، وإما من أمثاله من الأنبياء ، وإمّا أن أحدًا من السابقين عليه ممن كان اسمهم « يوحنا » لم يتحور اسمه في العربية إلى « يحيى » ) .

وينبغى ألا يفوتنا أن هذه الآية قد قُرنت ، ضمن صدر سورة « مريم » ، على النجاشى وبطارقته عندما سأل ملك الحبشة ، رحمه الله ، الصحابة الذين فروا إلى بلاده من اضطهاد قريش عما يقوله القرآن في حق عيسى عليه السلام ، ولم تكن الآية محل دهشة أو استغراب من أيهم (١٩) ، ودعنا من ملايين النصارى الذين أسلموا بعد ذلك ولا يزالون .

## الهوامش

- ۱- مرید ۱ ۷ .
- ٢- انظر " رسائل الجاحظ " / ٣ / ٣٠٥ . والملاحظ أنه لا يوجد للجاحظ ردّ
   على هذ الاعتراض في الرسالة التي بين أيدينا .
- Ludwig Ullman , Der Koran Das heilige Buch des Islam , S.
   n. 4.
  - ٤- متى ١١ / ١١ .
    - د- لوقا · ٧ · ٨٨ .
  - ٦- ابن حزم . الفصل في الملل والأهواء والنَّحل ٢ / ٦٩ .
    - ٧- لوق ١٠ / ٥٧ ١٣ .
      - ۸- مرید : ۱ .
- يرى صلاح العجماوى أن الإشارة في إنجيل لوقا إلى أن أحدا في عشيرة اليصابات لم يسم من قبل باسم « يحيى » إنما هي منقولة من القرآن الكريم ، وحجته أنها لم ترد في الأنجيل الأخرى ( انظر كتابه « جوهر الإيمان في صحيح الأدين أهل الكتاب « ٢٩ ، ٢٩ ، . لكنه لم يبين لنا كيف حدث هذا النقل ولا متى تم شم إن هذه ليست التفصيلة الوحيدة التي ينفرد بإيرادها أحد الأناجيل دون غيره . كذلك فقد تكون هذه الإشارة موجودة في واحد أو أكثر من الأناجيل التي حاربتها الكنيسة ودمرتها أو أخفتها .
  - 10- Basil Cottle, The Penguin Dictionary of Surnames, art, John, and Abdullah Yusuf Ali, The Holy Quran, 768, n. 2461.
  - ۱۱- ورد ذكر هـذا الرجــل فــى الأيـــام الأول ۱۲ / ۱۲ . والملــوك الثانــى / ۱۲ . وارمبــ ۱۲ . وارمبــ ۱۲ . و ۱۲ / ۱۱ . و ۱۲ / ۱۲ . واسمه ، كما ورد عند

الجاحظ ، هو يوحنا بن قرح ، وواضع أنها تصحيف . 12- The Oxford English Dictionary , art. John .

 ١٣- في تعليق محققي كتاب « الفصل » على قول ابن حزم : « متى الكذاب ينسب المسيح إلى يوسف النجار » ( ٢ / ٣ ) نراهما يقولان : « راجع إنجيل متى / الإصحاح الأول ، وفيه : « أما ولادة يسوع المسبح فكانت هكذا : لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت خبلي من روح القدس ، فيوسف رجلها إذ كان بازًا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرًا . ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك البرب قد ظهر له في حلم قائلًا : يا يوسف بن داود ، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك ، لأن الذي خُبل به فيها هو من الروح القدس ... إلخ » ( الفقرات من ١٨ - ٢٤ ) . وهذا بخالف ما قرره ابن حزم ( يقصدان قوله إن متى قد نسب المسيح عليه السلام إلى يوسف النجار ) ، فلعل الإنجيل قد تعرض لتغيير وتبديل آخر » ( القصل / ۲ / ۳۲ / د ۱۰۹ ) . والحقيقة أنه لا خلاف بين ما قاله ابن حزم وبين ما جاء في متى ، الذي أورد في أول إنجيله سلسلة نسب المسيح ، وفيها أنه عليه السلام ابن يوسف ( انظم سلسلة النسب المذكورة في أول « متى » ) . وقد أوردها ابن حزم وعلَق عليها في كتابه ( ٢ / ٢٧ - ٢٩ ) . أمَّا قول متى عقبب ذلك إن مريه قد حبلت بعيسي من الروم القدس فهو تكذيب بسلسلة النسب المشار إليها ، أي أن متى يناقض نفسه ويكذب نفسه بنفسه ، وفي أسطر معدودات . ولكن هذه مسألة أخرى . وبالمناسبة ، فقد جاء اسم الروح القدس في المرة الأولى في النص المنقول عن متى هكذا : « روح القدس » . وهو سهو . إذ إنه هناك « الروح القدس » . م « روح القدس » بدون « أل » فهو اسمه عند المسلمين ..

۱۱- انظر ول دیورانت / قصة الحضارة / ترجمة محمد بدران / ۱۱ / ۲۱۱ ،
 وابن كثير / البداية والنهاية / ۲ / ۱۸ / ۷۲ ، ۷۲ .

١٥- الإنجيل المشار إليه هو إنجيل متّى غير المعتمد عند النصارى ، وهو غير إنجيل متّى المقبول عندهم والموجود في العهد الجديد . انظر د . على عبدالرحمن وافي / الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام / ٩٤ - ٩٥ .

١٦- آل عمران / ٢٥ - ٢٦ .

۱۷- وقد أشار إلى هذا المرحوم عبد الله بوسف على أيضا في ترجمته للقرآن إلى
 الإنجليزية ( ص ۷۱۸ / هـ ۲٤٦١ ) .

١٨- انظر رءوف أبو سعدة / من إعجاز القرآن - العلم الأعجمي في القرآن
 مفسرا بالقرآن / ٢ / ٢٣٤ - ٢٣٨ .

۱۹- انظر سیرة ابن هشام / ۱ / ۲۳۱ - ۲۳۷ .

## ٦- نبوّة النساء

وذكر الجاحظ أيضا أن مما اعترضت به النصارى على القرآن قولهم إن الله يخاطب النبى قائلاً : « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحى إليهم ، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » (١) ، بما يفيد أن الأنبيا، لا يكونون نساء ، على حين أن أهل الذكر أن أهل الذكر أن أهل الكراب أن أهل الكتاب ) ، الذين أمر الله العرب أن يسألوهم في هذه المسألة ، يقولون إن الله قد بعث من النساء نبيات ، مثل مريم ابنة عمران وحنة وسارة ورفقة (٢) .

والواقع أن معنى الكلام فى الآية هو أنه لم يحدث أن أرسل الله للناس رسولاً إلا وكان بشرا مثلهم ، فلم يحدث أن أرسل ملكاً . ذلك أن الكفار كانوا يتعنتون ويتظاهرون بالدهشة من أن الله قد بعث إليهم محمدا وهو بشر يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق (٣) ، وكانوا يقولون : « هل هذا إلا بشر مثلكم ؟ » (٤) ، كما طلبوا منه مرارا أن ينزل عليه أو معه ملك (٥) . وقد كانت تلك هى تعلات كفار الأمم السابقة التى يتعللون بها ضد الأنبيا، المرسلين إليهم ، كما هو واضع من الآيات القرآنية المتعددة (٦) ، لا يكن أعتراض كفار قريش واضع من الآيات القرآنية المتعددة (٦) ، لا يكن أعتراض كفار قريش واضع من الآيات القرآنية المتعددة (٦) ، لا يكن أعتراض كفار قريش واضع من الآيات القرآنية المتعددة (٦) ، لا يكن أعتراض كفار قريش واضع من الآيات القرآنية المتعددة (٦) ، لا يكن أعتراض كفار قريش واضع من الآيات القرآنية المتعددة (حلا ولا يرسل امرأة ، وإنما كان

اعتراضهم على بشرية الرسول ، فكان ردّ القرآن في الآية التي استشهد بها المعترضون من النصاري هو أن الرسل الذين أرسلوا قبلك يا رسول الله كانوا مثلك رجالاً ، أي يجرى عليهم ما يجرى على البشر ، فهم يأكلون ويموتون (٧) .

ومع ذلك فقد يجيب هؤلا، المعترضون من النصارى وأمثالهم بأن القرآن كان يستطيع أن يقول مثلاً : « وما أرسلنا قبلك إلا بشرًا نوحى إليهم » بدلاً من كلمة « رجال » ، التى تدل على أن الرسل كانوا دانمًا بشرا ذكورًا لا بشرًا فقط . لكن فات هؤلا، أن « الرجال » ليسوا بالضرورة هم الذكور من الناس فقط بل يشملون النا، أيضا . ذلك أن المرأة تسمى « رجّلة » ( مؤنت « رجًل » ) . أي أنه مثلما نقول : « امرؤ » و « امرأة » نقول : « رجًل » و « رجّلة » ( مؤنت « رجّل » ) و « رجّلة » ( مؤنت « رجّل » ) . وهو ما وهذا على أساس أن الله قد أرسل فعلا رسلاً من النسا، ، وهو ما سوف نناقشه بعد قليل .

ليس في وصف القرآن للرسل إذن بأنهم « رجال » ما يؤخذ عليه ، إنما الشناعة في أن يوصف الله سبحانه في العهد القديم بأنه « إنسان » (٩) ، وأن يقال عن جبريل عليه السلام : « الرجل

جبریل » (۱۰) .

ثم إن « أهل الذكر » المذكورين في القرآن هم أهل التوراة والإنجيل اللذين نزلا من السما، على موسى وعيسى ، لا الكتب المسمَّاة بالعهد القديم والعهد الجديد ، وهي الكتب التي ألَّفت تأليفا وتجمع بين ما نزل من السما، مما خُفظ عن موسى وعيسى عليهما السلام وبين ما أوحت به لمؤلفيها الشياطين . وأهل الذكر هؤلا، هم الذين دخل منهم الكثيرون في الإسلام ولا يزالون يدخلون . وقد بين القرآن في عدة مواضع منه أن أهل الكتاب قد زوروا كتبهم وكتبوا أشياء من عند أنفسهم وقالوا إنها من عند الله ، فكان ينبغي على أولئك المعترضين أن يعوا هذا وأن يعرفوا أنه سبحانه وتعالى لا يمكن أبدًا أن يقصد بـ « أهل الذكر » هؤلاء الذين يؤمنون بتلك الكتب المزورة .

ومع ذلك فلننظر فى هذه الكتب لنرى ماذا تقول: فأمّا بالنسبة لسارة ، وهمى أقدم النساء التى أشار إليها المعترضون ، فإن سفر « التكوين » ، وهو السفر الذى توجد فيه قصتها هى وإبراهيه وذريتهما ، لا يذكر أبدًا أنها نبية أو رسولة ، ولا يشير إلى ذلك أدنى إشارة لا من قريب أو بعيد . وكذلك الحال بالنسبة لرفقة زوجة

ابنها إسحاق.

ومن يقرأ قصة إبراهيم وإسحاق وزوجتيهما حسبما جاءت في سفر « التكوين » يستغرب أشد الاستغراب من جرأة أولئك الذين يريدون أن يجعلوه هو وأمثاله من أسفار الكتاب المقدس محكًا للقرآن الكريم ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وهذه بعض الملاحظات السريعة على تلك القصة ، وهي كفيلة بأن يفقد القارى، الثقة بالسفر كله وبالكتاب المقدس أجمع :

من هذه الملاحظات أن الله قد ظهر لإبراهيم وابنه إسحاق عليهما السلام عدة مرات وعاشا بعدها لم يحدث لهما شي، (١١١) ، مع أن العهد القديم ، كما رأينا فيما سبق ، يقول إنه ما من أحد يرى الله ثم يعيش بعدها . وذلك كله بغض البصر عن أن الله سبحانه لا تمكن رؤيته في الدنيا .

ويجترى، مؤلف السفر على الذات العلية فيقول إن الله سبحانه حينما سمع شدة صراخ سدوم وعمورة بسبب كثرة خطاياهم قال : « إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيتهم قد عظمت جدا . أنزلُ وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتى إلى . وإلا فأعلم » (١٢) ، وكأن الله عز وجل لا يستطيع أن يتأكد من وقوع أى أمر إلا بعد أن يذهب

بنفسه ويشاهد بعينه ! فما الذي يبقى من الألوهية بعد هذا ؟ وما الفرق بينه وبيننا نحن البشر ؟

ويفغر الإنسان فاه دهشة مما ينسبه كاتب السفر إلى إبراهيم عليه السلام ، وهو النبى الكريم ، إذ يقول عنه إنه لما ذهب إلى مصر أوصى امرأته أن تنكر أنها زوجته ، حتى إذا حلت في عين فرعون أخذها دون أن يفكر في قتله (١٣) . وهي فعلة لا يأتيها إلا دينوث ، وحاشا لأنبيا، الله المصطفين أن يفكروا فيها بله أن يقدموا عليها . ولم يحدث هذا مرة بل مرتين ، وكانت المرة الثانية مع أبيمالك ملك جرار (١٤) . ليس هذا فحسب ، فإن ابنه إسحاق عليه السلام ، على حسب ما جاء في هذا السفر أيضا ، قد كرر ما صنعه أبوه من قبل ومع أبيمالك نفسه أيضاً (١٥) . فكأن الدّياثة مما ورثه عن أبيه على حسب ما كتب القوم . أستغفر الله !

ويقول كاتب السفر إن الله قد أمر إبراهيم قائلاً : « خذ ابنك وحيدك الذي تعبه إسحاق واذهب إلى أرض المُريّا وأصعده هناك مُحرّقة على أحد الجبال الذي أقول لك » (١٦) ، رغم أن إبراهيم كان له آنذاك ولدان : إسماعيل وإسحاق ، بل إنه رُزق بإسماعيل قبل إسحاق بسنواتٍ ، أي أن إسحاق لم يكن وحيد أبيه يوما من الأيام . فهذه

كذبة شنعاء ، ويزيدها شناعة أن تُنسب إلى الله سبحانه .

والعجيب أن إبراهيم ، حينما يأمره الله بذلك ، لا يجد فى الأمر ما يدعو إلى الاستغراب ، برغم أن الله كان قد بشره بأنه سيكون له من إسحاق هذا نسل (١٧) ، ولم يكن إسحاق حين أمر إبراهيم بذبحه إلا صبيا صغيرا لم يتزوج بعد . وكان ينبغى أن يسأل إبراهيم نفسه : كيف يأمرنى الله بذبح ابنى قبل أن يتزوج وتكون لى منه ذرية حسبما بشرنى ؟

ويتناقض كاتب السفر فى تفسيره لتسمية « بنر سبع » بهذا الاسم : فمرّة يقول إن إبراهيم كان قد أعطى أبيمالك سبع نعاج لكى تكون له شهادة بأنه حفر تلك البنر (١٨) ، ثم يعود بعد عدة صفحات فيقدم تفسيرا آخر مخالفاً لهذا كل المخالفة ، إذ قال إن عبيد إسحاق ابعد أن كان إبراهيم عليه السلام قد انتقل إلى جوار ربّه بزمن طويل ) جاءوا وأخبروه عن بنر حفروها ووجدوا فيها ماء ، فسمّى هذه البنر « شبّعة » ، ولذلك سميت المدينة باسم « بنر سبع » (١٩) ،

وفى هذا السفر أيضًا أن يعقوب ( بن إسحاق ورفقة ) يشترط على الله لكى يؤمن به أن ينجيه من معاطب الطريق ويعيده إلى بيته سالما ويرزقه المطعم والملبس (٢٠) . فانظر إلى هذا الإيمان المشروط ! ويزيد الأمر عجبا أن يُنسب ذلك إلى نبى ابن نبي !

وفيه أيضا أن الله قد تجلى له فى الطريق فاشتبكا معًا فى صراع طويل ومرير حتى طلوع الفجر وأن يعقوب قد أمسك به سبعانه إمساكة لم يستطع أن يتخلص منها إلا بعد أن جمع كل قوته وضربه على خُق فخذ بعن على اليانس الذى لم يكن يصدق بالنجاة من غريمه (٢١).

ثم كيف تكون نبية من تحقد على ابن ضرّتها كل ذلك الحقد الذى دفع سارة إلى أن تطلب من إبراهيم أن يطرد هاجر وابنها إسماعيل ويحرمه من الميراث ويجعله كله لابنها إسحاق ظلما وعدوانا ؟ وقد كان لها ما أرادت (٢٢) .

أم كيف تكون نبيّة من ترسم ، كما رسمت رفقة ، لاحد ابنيها خطة كذب وغدر وسفالة ليسرق لنفسه البركة التي كان أبود سيعطيها لأخيه الأكبر فتتسبب في حقد متاجع بين فلذتي كبدها لا يخبو مع الأيام ؟ (٢٣) إن هذه ليست أخلاق الأنبيا، حتى لو كنّ من الجنس اللطيف ! ثم إنه لم يكن هناك أي سبب من شأنه أن يدفع تلك اللطيف ! ثم إنه لم يكن هناك أي سبب من شأنه أن يدفع تلك « النبية » المزعومة أن تصنع ما صنعت ، بل الامر كله لا يعدر أن

يكون نزوة سخيفة حمقا، لا يمكن أن تقع فيها أي أم عندها مسكة من عقل فضلاً عن نبية !

فهذا عن النبوة المزعومة لسارة ورفقة . ونأتى إلى مريم بنت عمران . ولست أظن أن المقصود أم المسيح عليه السلام ، فالنصاري لا يسمونها مريم بنت عمران ، بل يعترضون على القرآن لذلك ، قائلين إنه يخلط بينها وبين مريم أخت موسى وهارون ، وإن اسم أبيها هو يواقيم ، فضلاً عن أنهم ، فيما نعرف ، لا يقولون بنبوة سريم أمّ عيسى . إنما المقصود مريم أخت موسى وهارون عليهما السلام ، فأبوهم هو عمرام ( « عمران » في اللغة العربية ) على ما مرّ بيانه . وقد وردت إشارة إلى نبوة مريم هذه في سفر « الخروج » من العهد القديم ، إذ جا، فيه النص التالي في سياق حكايته لغرق فرعون وجنوده في اليم ونجاة بني إسرائيل : « فأخذت مريم النبية أختُ هارون الدُّفّ بيدها . وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص وأجابتهم مريم . رنموا للرب فإنه قد تعظم . الفرسُ وراكبه طرحهما في البحر » (٢٤) . وهذه ، فيما أعرف ، هي الإشارة الوحيدة إلى نبوتها في العهد القديم.

وإنه لغريب جد غريب ألا يُذكر لتلك النبية المدعاة عمل

إلا الدق على الدف لضبط الإيقاع للراقصات ! تسرى أهذه نبية أم « عالمة » رقاقة ؟ وأين يا تُرى نحن ؟ أفى ملهى ليلى أم فى حضرة أنبيا، ؟ إن مكان هذه المرأة المناسب هو ثلاثية نجيب محفوظ لا كتاب يقول أتباعه إنه مقدس وموحى به من السما، !

ثم نلتقى مع مريم هذه ثانية في سفر « العدد » . وليس الموقف الذي سنقابلها فيه أفضل كثيرا من سابقه . وإذا كانت في الموقف الماضي تمسك بالدف لتوقع عليه لمجموعة الراقصات فإنها هنا تغتاب أخاها موسى وتحقد عليه : « وتكلمت مريم وهارون على صوسى بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها . لأنه قد اتخذ امرأة كوشية . فقالا هل كلّم الرب موسى وحده . ألم يكلمنا نعن أيضا . فسمع الرب . وأما الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض » . وقد غضب الله عليهما لذلك ، وإن كان قد عاقبها وحدها ( ولا ندرى السبب في هذا ) وضربها بالبرص! (٢٥) ونتساءل مرة أخرى : أيمكن أن تكون مثل هذه المرأة نبية ؟ لقد هُزلت النبوة هزالاً قبيحا إذن حتى سامها كل مفلس! وأحب أن يعرف القاري، أنه لم يحدث أن كلم الله هارون . وفوق ذلك فهارون ليس نبيا من أنبيا، الله في العهد القديم ، إنما هو نبي لموسى (٢٦) ، وصوسى هو الذى كان يصدر إليه الأوامر بوصف إلها له . وقد مرّت الإشارة إلى ذلك . كما لم يُذكّر فى أى موضع من العهد القديم أن الله قد كلّم مريم ، على عكس ما يقول كاتب سفر « العدد » فى النصّ الذى مرّ آنفا . ولم يرد البتة فى العهد القديم أن مريم هذه قد بلّغت عن ربها لأحد شيئا . ثم إن الله سبحانه لا يعاقب أنبياءه ، بله يضربهم بالبرص .

وتبقى حنَّة . وهي حنة بنت فنوئيل ، التي يقول عنها لوقا في انجیله : « وکانت نبیة حنَّهُ بنت فنونیل سن سبط أشیر . وهی متقدمة في أيام كثيرة . قد عاشت مع زوج سبع سنين بعد بكوريتها . وهمى أرملة نحو أربع وثمانين سنة لا تفارق الهيكل عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارًا » (٢٧) . وكما ترى فليس في النصّ ( ولا في أى مكان آخر من لوقا أو غيره من الأناجيل ) كيف أصبحت هذ: المرأة نبية ، إنما هو مجرد ادّعا، ليس غير ، بل إنّ النصّ نفسه ليكذَّب هذا الادعاء ، إذ فيه أنها لم تكن تفارق الهيكل وأن كل ما كانت تفعله هو الصوم والصلاة ، فأين ومتى وكيف كانت تمارس مهاء النبوّة المزعومة ؟ إن القرآن يقول : « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم » ، بما يفيد أن المسألة ليست مجرد إلهام أو وحي ، إنسا

هى رسالة يرسل الله بها رجالاً إلى أقوامهم ، فليدلنا من يكذّبون القرآن على امرأة ( امرأة واحدة ) قد أرسلها الله إلى قومها .

وإذا كانت الكهانة فى الشريعة اليهودية ، كما هو معروف ، مقصورة على الذكور وحدهم من بنى لاوى ، فكيف يمكن أن يكون باب النبوة مفتوحا على مصراعيه للرجال وللنساء على السواء رغم أن النبوة أهم وأخطر من الكهانة بمراحل ؟ بل إنه حينما اختار موسى سبعين من كبار قومه ليذهبوا معه إلى خيمة الاجتماع حيث يقفون هناك وينزل الله ويتكلم معهم ويأخذ من الروح الذى على موسى ويضع عليهم حتى يحملوا معه ثقل الشعب ولا ينفرد هو وحده بهذا العب، كان أولنك السبعون كلهم رجالاً بحسب الأمر الإلهى كما جاء فى سفر « العدد » . وقد حدث حين نزل الله سبحانه فى سحابة وتكلم معهم وأخذ من الروح الذى على موسى ووضع عليهم أن « تنبأوا » جميعًا ،

وفى الحقيقة فإنه يصعب علينا تمامًا أن نتصور امرأة مرسلة لهداية الناس وقيادتهم . إن المرأة بطبيعتها ضعيفة المُنّة ، وتتعرض للحيض والحمل والولادة والنفاس ، وتخضع لزوجها وبخاصة فى بلاد الشرق حيث ظهرت أولنك النبيات فى زعم المعترضين ، فكيف يمكنها

أن تقوم بوظيفة الرسالة بجلالها وقدسيتها وتبعاتها الثقال التى لا يقدر عليها إلا الأفذاذ أولو العزم من الرجال ؟ أليس مضحكًا أن نتخيل نبية حائضا أو حاملا قد برز بطنها للأمام فهى تتأوه وتضع يديها على خاصرتيها وتتقايأ ، أو وهى تضع وليدها وصراخها يبلغ عنان السماء ؟ وماذا تفعل إذا أمرت أن تبلغ للناس وحيا مما ينزل عليها فاعترض زوجها ونهاها عن الخروج من البيت مهددا إياها بالطلاق ؟ إننى هنا لا أتهكم ، فإن الشريعة اليهودية مثلا تشترط موافقة الأب على نذر ابنته ، والزوج على نذر زوجته ، وإلا فلا نذر عليهما (٢٩) .

وإن من يعرف أحكام الشريعة اليهودية الخاصة بالمرأة عند ولادتها وحيضها ليستغرب أشد الاستغراب مما جا، في الكتاب المقدس عن وجود نسا، نبيات . إن الطمّث عند اليهود يمتد سبعة أيام ، وكل من يمس المرأة في هذه الأثناء يظل نجسًا إلى المسا، ، وكذلك كل ما تضطجع أو تجلس عليه . بل إنه إذا مس أحد فراشها فإنه يكون أيضا نجسًا حتى المساء ، وعليه أن يغسل ثيابه ويستحم . ويسرى هذا العكم أيضا حتى لل لم يكن الدم الذي يسيل من المرأة دم حيض . وعندما تطهر المرأة من دمها فإنها تبقى سبعة أيام أخرى قبل أن تطهر ، وفي اليوم الثامن تأخذ ذبيحة خطيّة وذبيحة مُحرّقة وتذهب

بهما إلى باب خيمة الاجتماع حيث تبقى هناك ولا تدخل ، فتسلمهما للكاهن ليكفر بهما عنها من سيل نجاستها. كذلك فإن الاتصال الجنسى بين الرجل والمرأة ينجسهما إلى المساء . أما الولادة فإنها تنجّس المرأة أسبوعًا إن كان المولود ذكرا ولا تمس حيننذ شيئا مقدسًا ثلاثة وثلاثين يومًا ، وأما إن كان المولود أنثى فتنجُس الأم لمدة أسبوعين ولا تمس شيئا مقدسًا ستة وستين يوما (٣٠) .

إن النبوة في الكتاب المقدس تبدو في كثير من الأحيان وقد خلت من مضمونها الذي نعرفه : فنوح مثلاً يسكر حتى يفقد وعيه وينظرح على الأرض وتتعرى سوأته أمام كل من هبّ ودب . وإبراهيم يتنازل عن امرأته مرتين لفرعون وأبيمالك ، ولولا تدخل السماء في اللحظة الأخيرة لاضطجع معها ذانك العاهلان . ومريه تضرب بالدف للراقصات وتحقد على أخيها وتغتابه ، ويضربها الله بالبرص . وشاول ل وكان في عهد داود ) عندما يتنباً يخلع ثيابه وينظرح عريانا نهاره كله وليله أمام الناس (٣١) .

والأنبيا، يظهرون فى نفس الوقت وفى نفس الموضع جماعات جماعات ، وقد يتنبّأون على أنغام الرباب والدف والناى والعود (٣٢) ، حتى ليقول العقاد بحق إن شأن الأكثرين منهم لا يزيد على شأن الدراويش والمجاذيب الذين يباركون الأطفال ، ويشفون المرضى ، ويتفوهون بالأقاويل التى تقبل التأويل على كل وجه حسبما يرتاح إليه السامع ، ويعيشون على الفضلات التى يلقيها إليهم الناس (٣٣) .

ولا يميز كتّابُ العهد القديم بين الأنبيا، الصادقين والأنبيا، الكذبة ، فكلهم عندهم أنبيا، (٣٤) . أما في الإسلام فالنبيّ شي، ، والمتنبي، شي، آخر .

نخلص مما مر إلى أنه لا يحق للمعترضين أن يكذّبوا ما جاء في القرآن من قوله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحى إليهم » ، فقد بيّنا أن « رجالاً » في الآية تعنى « بشراً » ، وهو ما لا يمكن أن يعارضه أحد ، إذ ليس في تاريخ النبوات أن الانبياء كانوا في يوم من الأيام ملائكة . ثم إننا لم نكتف بهذا ، بل أوضحنا أن الله لا يمكن أن يكون قد « أرسل » رسلا من النساء . وليس في العهد القديم نبيات مرسلات . أما إن كان المقصود مجرد الإلهام أو الوحى لبعض النسوة بتطمين أو بشارة ، كما هو الحال مع أم موسى وأم عيسى عليهم جميعًا السلام ، فذلك شيء آخر لم تنفه الآية ، بل تحدث القرآن عنه .

وعلى هذا فإن كلمة « رجالاً » ( في الآية التي نحن

بصددها ) تدل فى نفس الوقت على أن الأنبياء الذين « أرسلهم » الله لهداية العباد وقيادتهم كانوا بشرا ، وكانوا رجالاً لا نساء . وهذا من أسلوب القرآن الفذ ، إذ إنه بكلمة واحدة قد أصاب المعنيين جميعًا .

### الهوامش

- ١- النحل / ٤٣ . والأنبياء / ٧ .
- ۲- رسائل الجاحظ / ۲ / ۲۰۵ ۲۰۰ .
  - ٣- الفرقان / ٢٠٠٧ مثلا .
    - ٤- الأنبياء ٧ ٣ .
- ۵- الأنعام / ۸ ، وهبود / ۱۲ ، والإستراء / ۹۲ ، ۱۱ ، والفرقان / ۷ ،
   ۲۱ ، والإخرف / ۵۳ .
- ۲۱ مثلا هود / ۲۷ ، وابراهیم / ۱۰ ، والمؤمنون / ۲۱ ، ۳۳ ، والشعراء / التعراء / ۱۵۰ ، وفصلت / ۱۵ ، والقمر / ۲۵ .
  - ٧- الأنبياء / ٧ ٨ . وانظر الآية / ٣٤ من نفس السورة .
  - ٨- انظر مثلا مختار الصحاح والمنجد والمعجم الوسيط / مادة « رج ل » ...
    - ٠- تكوين / ٢٢ / ٢٤ ٢٠ .
      - ۱۰- دانبال 🗸 ۲۱ 🖊 ۲۱ .
    - ۱۱- تکوین / ۱۲ / ۷ ، و ۱ / ۱۸ ، و ۱۸ / ۱ ، و ۲۱ / ۲۱ .
      - ۱۲- تکوین / ۱۸ / ۲۰ ۲۱ .
      - ۱۳- تکوین / ۱۲ / ۱۰ ۲۰
        - ۱۵- نکوین / ۲۰ / ۱ ۷ .
      - د۱- تکوین ۱۲ / ۱ ۱۱ ...
        - ۱۱- تکوین / ۲۲ / ۲ .
      - ۱۷- تکوین / ۱۷ / ۱۹ . و ۲۱ / ۱۲ .
        - ۱۸- تکوین / ۲۱ / ۲۵ ۲۱ .

- ۲۲ تکوین / ۲۲ / ۲۲ ۲۲ .
- ۲۰- تکوین / ۲۸ / ۲۰ ۲۲ 🔃
- ۲۱- تکوین / ۳۲ / ۲۶ ۳۰ .
  - ۲۲- تکوین / ۲۱ / ۹ ۱۰
- ٢٣- تكوين / الأصحاحان ٢٧ ٢٨ وما بعدهما .
  - ۲۱- خروج / ۱۵ / ۲۰ ۲۱ .
    - . ۱۰ ۱ / ۱۲ / عدد -۲۵
- 7٦- فيما عدا هذه الإشارة إلى نبوته لموسى فإنه عليه السلام لا يذكر في العهد القديم إلا بوصفه كاهنا لا غير .
  - ۲۷ لوقا / ۲ / ۲۱ ۲۷ .
  - .. T4 TE . IV I7 / II / JAE -YA
    - ٢٩- عدد / الأصحاح ٢٠ كله
    - · ۲- لاويين / ۱۲ / ۱ ۸ .
    - ٢١- صمونيل الأول / ١٩ / ٢٤ .
  - ٣٢- انظر مثلا صموتيل الأول / ١٠ / ٥ ١١ . و ١٩ / ٢٠ ٢٠ .
- ٣٦- انظر عباس محمود العقاد / مطلع النور ( ضمن « موسوعة العقاد الإسلامية » / ١ / ٨٢١ ) .
- ۲۱ انظر مثلا عدد / ۱۱ / ۲۱ ۲۱ ، وتثنية / ۱۲ ۵ ، و ۱۷ / ۲۰ ۲۰ ، وتثنية / ۱۲ ۵ ، و ۱۷ / ۲۰ ۲۰ ، وارمبا / ۲۵ / ۲۱ ، و ۲۱ / ۱۱ ، و ۱۲ / ۱۲ ، وانظر كذلك رؤيا يوحنا اللاهوتني / ۱۲ / ۱۲ ، ۲۰ / ۲۰ ، و ۲۰ / ۲۰ ،

# ٧- كلام عيسى في المهد

كذلك كان ما ذكره القرآن من كلام عيسى فى المهد مثارًا لاعتراض النصارى . وملخص كلامهم أنهم ، رغم تمجيدهم له عليه السلام ، لا يعرفون له تلك المعجزة ، وكذلك لا يعرفها اليهود ولا المجوس ولا الصابئة ولا الهنود ولا الترك ولا الخزر ، ولم تسجّل فى الإنجيل رغم أن الكلام فى المهد أعجب من كل عجب ، إذ هو أمر ينفره به عيسى دون سائر الأنبيا، والمرسلين ، فضلاً عن أن الخداع فيه غير ممكن ، فالطفل الرضيع لا يستطيع حيلة ولا تمويها (١) .

وقد رد الجاحظ ، رحمه الله ، بأن اليهود لا يقرون لعيسى بأية معجزة (٢) ، بل يرون أنه كان صاحب رُقّى وشعوذة وحيل وأنه كانت عند معرفة بالطب والكتب ، وأن ما يُروى عن شفانه المقعدين إنما كان باتفاق سابق بينه وبين بعض من الناس تظاهروا بأنهم مرضى فشفاهم . أما بالنسبة لمن قيل إنه أحياه بعد موته فلم يكن في زعمهم ميتا ، بل كان الأمر مجرد إغماء ، فانتهز عيسى الفرصة وأوهم الناس أنه كان ميتا وبأنه أعاد إليه الحياة . وبالمثل فالمجوس لا تقر لعيسى بأية معجزة . أما الهند والخزر والترك فإنهم لا يعترفون لنبى بأية معجزة . أما الهند والخزر والترك فإنهم لا يعترفون لنبى بأية معجزة بل لا يروون سيرة أي منهم ، فلماذا الاستشهاد بهم في

مسألة كلام عيسى في المهد بالذات ؟

ويبقى النصارى . ورد الجاحظ هنا هو أنهم إنما قبلوا دينهم عن يوحنا ومتى ( من الحواريين فى زعمهم ) ومارقس ولوقا ( من التابعين ) ، وهؤلاء الأربعة لا يُؤمن عليهم الغلط ولا النسيان ولا تعمد الكذب ولا التواطؤ على اقتساء الرئاسة . وإن اختلاف أناجيلهم وتناقضها مع بعضها البعض لدليل على ذلك (٣) .

وصعيح تماما ما يقوله الجاحظ عن اختلاف الأناجيل وتناقضاتها بل وأخطائها أيضا . ويكفى أن تقول هذه الكتب إن عيسى هو الله أو ابن الله حتى تنتفي عنها الثقة ، إذ إن هذا بطبيعته ضلال بل كفر صريح . ثم إنه من الغريب المضحك أن يقال مثلاً إن هذا الإله ( أو ابن الإله ) قد تعمّد على يد أحد من عباده ، وهو يحيى عليه السلام (٤) ، أو إن الشيطان قد قاده إلى جناح الهيكل في القدس ثم إلى إحدى قمم الجبال ليختبره وبعد ذلك أمره بالسجود له . فأى إله ذلك الذي يحتاج إلى التعمد أصلاً ، فضلاً عن أن يتم التعمد على يد أحد من مخلوقاته ؟ وأيّ إله ذلك الذي يقوده إبليس فينقاد له ؟ وكيف يطمع إبليس في ربه إلى هذا الحد المخزى ؟ والطريف أن عيسى ( وهو إله في زعمهم ) يرد على الشيطان حين يأمره بالسجود له

قائلا : « مكتوب : للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد » (٥) ، أى أن عيسى يعترف بأنه مجرد عبد وأن عليه أن يسجد لربه . فكيف يكون إلها ويكون له فى نفس الوقت إله ؟ وبالمناسبة فتعميد يعيى لعيسى واختبار إبليس له ليسا مذكورين فى إنجيل يوحنا ، على عكس الأناجيل الثلاثة الأخرى .

كذلك فبين سلسلتى النسب اللتين أوردهما متى ولوقا للمسيح ابن مريم عليه السلام اختلاف شديد حسبما أشرنا من قبل . ويمكن للقارى، الرجوع إليهما بنفسه ليرى كثرة الاختلافات والتناقضات التى بينهما . وحسبنا أن نقول هنا مرة أخرى إن كلتا السلسلتين تنسبه إلى يوسف النجار . بل إن أمه هى أيضا تقول له إن يوسف أبوه . وقد مر هذا أنفا .

وعيسى عليه السلام ، حسبما جا، في الأناجيل ، يقول مؤكدا :

( لا تظنوا أنى جنت لأنقض الناموس أو الأنبياء . ما جنت لأنقض بل لأكمّل . فإنى الحقّ أقول لكم إلى أن تزول السما، والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكلّ . فمن نقض إحدى الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يُدّعى أصغر في ملكوت السماوات . وأما من عمل وعلم فهذا يُدّعى عظيما في ملكوت

السماوات » (1) . وعقيب ذلك ينطلق هو نفسه حادما ما جا، فى الناموس . مثال ذلك أن الطلاق كان مشروعاً قبله عليه السلام فجا، هو وحرّمه إلا لعلة الزنى ، بل جعل الزواج من المرأة المطلقة لونا من ألوان الزنى . كما أن الحلف بالله كان جانزا قبلا، ثم أتى هو فحرّمه . كذلك حرّم القصاص ، بل نهى عن مقاومة الشرّ البتة (٧) . ولم يكتف بذلك بل جعل ما يأمر به تلاميذُه أو ينهون عنه شرعاً إلهيا بذلك بل جعل ما يأمر به تلاميذُه أو ينهون عنه شرعاً إلهيا واجبا (٨) . ومعروف ما فعله بولس بعد ذلك من تحليل الميتة والخنزير وإلغا، الختان . وهذا كله نقض للناموس .

وهو ، حسبما جا، في الاناجيل الحالية ، يقول لبطرس :

« أنت بطرس وعلى هذه الصخرة ( يقصد بالصخرة هنا بطرس ) أبني
كنيستى وأبواب الجعيم لن تقوى عليها . وأعطيك مفتاح ملكوت
السماوات . فكل ما تربطه في الأرض يكون مربوطا في السماوات وكل
ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات » (٩) ، ثم يستدير
ما تحله على الأرض يكون معلولا في السماوات » (٩) ، ثم يستدير
٣٦٠ درجة قائلاً لبطرس هذا نفسه بعد ثلاثة أسطر : « اذهب
عنى يا شيطان ، أنت معثرة لي لأنك لا تهتم بما لله لكن بما
للناس » (١٠) ، وذلك حين انتهره هذا التلميذ . فأي إله ذلك الذي
يغير رأيه هكذا وشيكا ؟ وأغرب من ذلك أن بطرس عندما انتهره كان

ینادیه بر « یا رب » . فکیف ینتهر إنسان ربه ؟

وهو عليه السلام يقول في موضع من الأناجيل: « لا تقاوموا الشر . بل من لطمك على خذك الأيمن فحوّل له الآخر أيضا . ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الردا، أيضا . ومن سخّرك ميلا فاذهب معه اثنين ... أحبوا أعداءكم . باركوا لاعنيكم . أحسنوا إلى مبغضيكم » (١١) ، ثم نسمعه في موضع آخر يقول : « جنت لألقى نارا على الأرض . فماذا أريد لو اضطرمت ... أتظنون أنى جنت لأعطى سلاما على الأرض . كلا أقول لكم . بل انقساما » (١٢) .

كمال قال عن نفسه إنه لم يأت إلى العالم ليدين الناس: « ١ يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلّص به العالم » (١٣). وبعد قليل نجد عكس ذلك ، إذ يعود فيقول إن « الأب لا يدين أحدًا بل أعطى كل الدينونة للابن ... وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا لانه ابن الإنسان ... كما أسمع أدين ودينونتي عادلة » (١٤).

وهو يؤكد أن شهادته لنفسه ليست حقا (١٥) ، لكنه لما حاكمه الفريسيون إلى كلامه هذا عن نفسه قانلين له : « أنت تشهد لنفسك شهادتك ليست حقا » نقض ما كان قد قاله وأكد لهم أن شهادته لنفسه حق (١٦) .

وحتى فى قصة الصلب ، والصلب أساس المسبعية ، نجد عجبا : فالأناجيل الثلاثة الأولى تقول إن رجلاً قيروانيا اسمه سمعان هو الذى حمل الصليب الذى قُتل عليه المسيح (١٧) ، على حين يذكر إنجيل يوحنا أنه هو الذى حمل صليبه بنفسه (١٨) .

وصرة يقال لنا إن اللصين اللذين صلبا معه كانا يعيرانه ويستهزنان به كلاهما لأنه رغم ادعانه أنه ابن الله قد عجز عن تخليص نفسه من الصلب (۱۹) ، ومرة أخرى يقال إن أحد اللصين فقط هـو الذى عيره ، أما الآخر فكان متعاطفا معه وانتهر زميله بشدة ، ثم ابتهل إلى عيسى قائلاً : « اذكرنى يا رب متى جنت فى ملكوتك » ، فيعده عيسى بأنه سيكون معه فى الفردوس فى نفس ملكوتك » ، فيعده عيسى بأنه سيكون معه فى الفردوس فى نفس ذلك اليوم الذى وقع فيه الصلب على زعمهم (٢٠) . أما يوحنا فلم يقل فى هذا الأمر شينا فأراح واستراح .

وحتى الكلمات التى يُذعى أنه قد نطق بها وهو يسلم الروح نجد الأناجيل مختلفة فيها اختلافًا عنيفا : فهى عند متى ومرقس : « إلهى إلهى لماذا تركتنى » (٢١) ، وفى إنجيل لوقا : « يا أبتاه فى يديك أستودع روحى » (٢٢) ، وفى يوحنا : « قد أكمل » (٢٣) ، ثم أليس عجيبًا أن هذا الإله الذى نزل من عليانه

ليُصلب تكفيرا عن ذنوب البشرية التى ورثتها عن أبيها آدم ، كما يقولون ، يأتى فى آخر لحظة فيضعف كل هذا الضعف ويدعو ( يدعو من ؟ يدعو إلهه ! ) أن يهب لنجدته ، ويستغرب فى ألم لأنه تركه ولم يبادر إلى إنقاذه ؟

أما الضابط الذي كان يشرف على عملية الصلب ففي بعض الأناجيل أنه قال بعد أن شاهد بعض المعجزات التي وقعت آنذاك: «حقا كان هذا ( الإنسان ) ابن الله » (٢٤) ، وفي بعضها الآخر: «في الحقيقة كان هذا الإنسان بارًا » (٢٥) . وفي إنجيل يوحنا لا يوجد شي، من ذلك البتة .

وبينما يذكر الإنجيلان الأوّلان أن بيلاطس قبل أن يسلم عيسى للصلب قد قام بجلده (٢٦) نجد الإنجيلين الأخيرين لا يقولان شيئا عن عملية الجلد تلك .

فهذه هى الأناجيل التى يجعلونها مقياسًا للقرآن ويخطئونه لانه ذكر شينًا لم يرد فيها . وأحب أن أنبه القارى، إلى أن ما ذكرته من الاختلافات والتناقضات بين الأناجيل إنما هو غيض من فيض . وقد أفاض المعنيون بدراسة الكتاب المقدس من غربيين وشرقيين ونصارى ومسلمين فى رصد هذه الأخطاء وذكرها ، فليرجع القارى،

إليهم إذا أراد .

وعلينا ألا ننسى أن الأناجيل الأربعة الموثوق بها عندهم قد كُتبت بعد رفع عيسى عليه السلام بعشرات السنين ومن الذاكرة ، أى بعد أن كانت قد نُسيت أشيا، وزيدت أشيا، واقتحمت الوثنية العقائد والتشريعات النصرانية . وكلامه فى المهد معجزة قد وقعت قبل أن يصير نبيًا ويصبح مهمًا فى نظر الناس بزمن طويل بحيث يهتمون بما يقول أو يفعل ويحفظونه ، وكان ذلك أمام قوم أمه ولم يكن أمام الناس جميعًا . فأغلب الظن أن ذلك هو السبب فى أن هذه المعجزة لم تشع شيوع معجزاته الأخرى . بل إنه كانت فى بعض الأناجيل التى تعتمدها الكنسية أشيا، خذفت منها ، فضلا عن ضياع معظم رسائل بولس (٢٧) .

ثم إن الأناجيل التي كُتبت عن سيرة المسيح كانت بالعشرات ، وعدم ذكر الأناجيل الأربعة لكلامه في المهد لا يدل بالضرورة على أنه لم يقع . ويقول جماعة من اللاهوتيين النصاري إن الأناجيل الأربعة « لا تتضمن تاريخا كاملا عن أعمال ربنا المجيد وتعاليمه بل ذكر شخصه ووظيفته وتأسيس النظام المسيحي ، الذي هو موضوعه الأعظم ، على أسلوب مختصر » (٢٨) . وفي إنجيل الصبا ( أو الطفولة ) ، الذي

كُتب فى عصر المسيح عليه السلام ، أنه كان يخلق من الطين كهيئة الطير (٢٩) ، مع أن ذلك ليس فى الأناجيل الأربعة المعتمدة عند الكنيسة . كما ذكر له إنجيل برنابا معجزات أخرى لم ترد فى الأناجيل الأربعة ، مثل صراخ حجارة أورشليم تباركه ومعجزة المرآة (٣٠) .

وفي هذا الإنجيل أيضا أنه تكلم في المهد ، إذ جا، فيه أن الطفل الرضيع قد حدث المجوس الذين أتوا من بلادهم إلى المنزل الذي وُلد فيه ، محذرا إياهم أن يمروا في طريق عودتهم بهيرودس ، حتى لا يعرف منهم -مكان وجوده فيقتله (٣١) . ومن الصعب الادعاء بأن أحد من يريدون الدعاية للإسلام هو الذي كتب هذا في الإنجيل المذكور ، إذ إن الكلام الذي ورد في القرآن على لسانه عليه السلام وهو لا يزال رضيعًا يختلف عن هذا ، كما أن الموقف غير الموقف ، فقد وقع كلامه في القرآن عندما أشارت أمه اليه ردًا على اتهامهم اياها بالزني ، وكمان على النحو التالي : « إنني عبد الله ، آتاني الكتاب وجعلنسي نبيا \* وجعلنى مبارك أينما كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة مادمت حيًا ﴿ وَبِرًّا بِوَالَدْتَى وَلَمْ يَجَعَلْنَى جَبَارًا شَقَيَا ﴿ وَالسَّلَّامِ عَلَى يَوْمِ وُلَذَّتُ ويوم أموت ويوم أبعث حيا » (٣٢) . فهذه التفصيلات مختلفة عما ورد في برنابا رغم اتفاق الكتابين على كلامه في المهد . ومثل ذلك

يقال فيما رواه إنجيل الطفولة عن كلامه وهو طفل رضيع ، إذ إن ما قاله آنذاك حسب ذلك الإنجيل هو أنه ابن الله (٣٣) .

وقد سمع النجاشى وبطارقته صدر سورة « مريم » وفيه كلامه عليه السلام فى المهد جوابًا على إشارة أمه إليه عندما اتهمت بأنها ولدته من سفاح ، ولم ينكر أحد منهم ذلك ، بل أقر النجاشى بأن ما يقوله القرآن عن عيسى عليه السلام هو نفس ما يؤمنون به (٣٤) .

وقد كان كبار رجال الدين النصارى النجرانيين الذين وفدوا على النبى صلى الله عليه وسلم فى المدينة يؤمنون بمعجزة كلام عيسى عليه السلام فى المهد ، بل إنهم اتخذوها حجّة على أنه ابن الله (٣٥) .

وكذلك أقر الأنبا شنودة ( البابا شنودة حاليا ) بما جا، في القرآن عن كلامه عليه السلام في المهد ، مؤكدا أنه معجزة لم تحدث لأحد من قبله ولا من بعد، (٣٦) .

ویستنکر القرافی ، رحمه الله ، اعتراض المعترضین من النصاری علی ما ذکر القرآن من کلام عیسی فی المهد مؤکدا أن من الغریب أن یکون إلها ( فی زعمهه ) قادرًا علی کل شی، ، ومع هذا یترك أمه نهبا لتهمة الزنی دون أن یبادر إلی تبرنتها . إن هذا منتهی العقوق (۳۷) . وینبغی أن نضیف هنا أنه لو لم تحدث مثل هذه

المعجزة لرجمت مريم تبعا لشريعة موسى ، إذ ما من دليل على الزنى أوضح من الحمل ، نفى الإنجيل أنهم أتوا إلى عيسى بامرأة زانية لينفَذ فيها حكم الرجم على ما تقضى به شريعة التوراة (٣٨) .

#### الهوامش

- ۱- انظر « رسائل الجاحظ » ٢٠١ / ٢٠٠ . ٢٠٨ .
- ٢- ونضيف أنهم لم يكونوا يرون أنه نبى ، فضلاً عن أن يكون إلها أو ابن إله .
  - ٣- رسائل الجاحظ / ٢ / ٢٢٤ ٢٢٩
  - ٤- متى / ٣ / ١٢ ١٦ . ومرقس / ١ / ١ ، ولوقا / ٣ / ٢١ .
- ٥- متى / ٤ / ١ ١٠ ، ومرفس / ١ / ١٢ ١٣ ، ولوقا / ٤ / ١ -

٦- متى / ٥ / ٢٠ - ٢٠

15

٧- متى / ٥ / ٣١ - ٤٢ ، ومرقس / ١٠ / ٢ - ١٢ .

۸- متی / ۱۱ / ۱۱ ، و ۱۸ / ۱۸ / ۱۹ .

٩- متى / ١٦ / ١٨ - ١٩ .

۱۰- متى / ۱۱ / ۲۲ .

۱۱- متى / 3 / ۲۹ - 22 . ونوق / 1 / ۲۷ - ۲۱ .

۱۲- لوقا / ۱۲ / ۱۹ – ۱د

١٢- يوحنا / ٣ / ١٧ .

١٤- يوحنا / ٥ / ٢٢ . ٢٧ .

١٥- يوحنا / ٥ / ٢١ .

١٦- يوحنا / ٨ / ١٢ - ١١ - ١٨ . ١٠

١٧- متي / ٢٧ / ٢٢ ، ومرفس / ١٥ / ٢١ ، ولوقا / ٢٢ / ٢٦ .

١٧ / ١٩ / ١٧ - ١٨

۱۹- متی / ۲۷ / ۱۲ ، ومرفس / ۱۵ / ۲۲ .

- ٠٠- لوقا / ٢٢ / ٢٩ ٠٠ .
- ۲۱- متی / ۲۷ / ۲۱ ، ومرقس / ۱۵ / ۲۵ .
  - ۲۲- لوقا / ۲۲ / ٤٦ .
  - ۲۳- يوحنا / ۱۹ / ۲۰
- ۲۱- متی / ۲۷ / ۵۱ ، ومرقس / ۱۵ / ۲۹ .
  - · ٤٧ / ٢٢ / لوقا / ٢٢ / ٧٤ .
  - ۲۱- متی / ۲۷ / ۲۵ ، ومرفس / ۱۵ / ۱۵ .
- ۲۷- انظر مثلاً ولى ديورانت / قصة الحضارة / ترجمة محمد بدران / ۱۱ / ١٦ / ٢٦٠ ، و ١٦٠ / ١٤٠ / ١٤٠ ، ومحمد جلال كشل ، خواطر مسلم عن الجهاد والأنجيل والأقليات / ١٥٠ ١٥٠ .
  - ٢٨- كتاب « رب المجد » لجماعة من اللاهوتيين المسيحيين / ٢٢٦ ٢٢٧ .
     ٢٦- نظر تفسير المنار / ٣ / ٢١١ .
    - ٣٠- إنجيل برنابا / ترجمة د . خليل سعادة / ٢٩٢ ٢٩٣ .
      - ۲۱- إنجيل برنابا ۱ ۸ .
      - ۲۲- مرید / ۲۷ ۲۲ .
- ٣٦- إنجيل الطفولة / الأصحاح ١ / ١ ٣ ( محمد عزت الطهطاوى / محمد صلى الله عليه وسلم نبى الإسلام في التوراة والإنجيل والقرآن / ١١٠ ١١١ ) .
  - ۳۶- انظر سیرة ابن هشام 🗸 ۱ 🖊 ۲۳۵ ۳۲۷
    - ٣٥- المرجع السابق ١ / ٥٧٥
- ٣٦- انظر مقال « القرآن والمسيحية » للأنبا شنودة / مجلة « الهلال »
   المصرية / ديسمبر ١٩٧٠م / ٢٥ .

۳۷- انظر القرافي / الأجوبة الفاخرة عن الأستلة الفاجرة / تحقيق د . بكر
 زكى عوض / ۳٤٧ - ۳٤٨ .

۲۸- یوحنا ۱۸۸۱ وما بعدها .

٨- هل النصارى أقرب مودة من غيرهم للمسلمين ؟ وقد تطرق الجاحظ ، في أثناء مناقشة شبهات النصاري التي عرض لها ورد عليها في رسالته ، إلى موقف عوام المسلمين منهم ، والسبب الذي صاروا به أحبّ إليهم من المجوس ، وأسلم صدورًا عندهم من اليهود وأقرب مودة وأقلَ غائلة وأصغر كفرا وأهون عذابا ، وكيف يغلط كئير من المسلمين في تأويل قوله تعالى : « لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا ، ولتجدن أتربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى ، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون \* وإذا سمعوا ما أَنْزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ، يقولون : ربنا، أمنًا ، فاكتبنا مع الشاهدين \* ومالنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من العق ونطمع أن يُدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ؟ \* فأثابهم الله بما قالوا جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ، وذلك جزا، المعسنين » (١) . وقد علَق الجاحظ على ذلك بقوله : « وفي نفس الآية أعظم دليل على أن الله تعالى لم يعن هؤلا، النصاري ولا أشباههم الملكانية واليعقوبية ، وإنما عنى ضرّب ( أي مثّل ) بعيرا وضرب الرهبان الذين كانوا يخدمهم سلمان (٢) . وبين حمّل قوله : « الذين قالوا: إنا نصاري » على الغلط منهم ( أى على الغلط من عوام المسلمين ) في الأسماء وبين أن نجزم عليهم لأنهم نصارى : فرق » (٣) .

وهذه من المسائل التى تحتاج إلى توضيح وتفصيل أكثر من ذلك . ولابد فيها من الرجوع إلى ما قاله القرآن في المواضع المختلفة منه في النصاري وعقائدهم ، وعدم الاقتصار على هذه الآية التي أثارت عند عوام المسلمين هذا الإشكال ، وبخاصة أن كثيرا من النصاري من مستشرقين وعرب حينما يكتبون عن رأى القرآن فيهم وفي دينهم يستشهدون بهذه الآية الكريمة دليلاً على رضا الإسلام عنهم ورأيه الطيب فيهم والمصير السعيد الذي ينتظرهم هم وقساوستهم ورهبانهم ، وإلى القارى، خلاصة ما يخرج به الباحث في القرآن عن وجه الحق في هذه القضية :

لقد وصف القرآن الكريسم في عدد من المواضع انحرافات النصارى ، ومنها عقيدتهم في « التثليث » ، وجعلها كُفْرًا من الكُفْر ، وحكم على الذين يقولون بها بأنهم كُفَّار مشركون . قال تعالى : « لقد كفر الذين تالوا إن الله هو المسيح بن مريم . وقال المسيح : يا بني إسرائيل ، اعبدو الله ربي وربكم . إنه من يُشْرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار . وما للظالمين من أنصار \* لقد كفر

الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة . وما من إله إلا إله واحد . وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم » (٤) . وهو يؤكد أن عيسى لم يكن إلا عبدا لله ورسولا اختاره ليبلغ رسالته إلى بنى إسرائيل ، ويصم الذين يدعون خلاف ذلك بالكذب والإفساد ، ويدعو إلى لعنهم : « إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له : كُنّ ، فيكون \* الحق من ربك فلا تكنّ من الممترين \* فمن حاجًك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل : تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين \* إن هذا لهو القصص الحق . وما من إله إلا الله . وإن الله لهو العزيز الحكيم \* فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين » (٥) .

وقد تكرر قرّتُهُ بينهم وبين اليهود ، مما يدل على أن هناك أوجه تشابه بين الفريقين . قال عز وجل : « وقالت اليهود : عُزيرٌ ابن الله ، وقالت النصارى : المسيح ابن الله . ذلك قولهم بأفواههم ، يضاهنون قول الذين كفروا من قبلٌ . قاتلهم الله ! أنى يؤفكون ؟ \* اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم . وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدًا لا إله إلا هو . سبحانه عما يشركون \*

يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ، ويأبى الله إلا أن يُتمّ نوره ولو كره الكافرون » (٦) . وقال أيضا : « وقالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان هُودًا أو نصارى . تلك أمانيهم . قل : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » (٧) . وقال سبحانه : « وقالت اليهود والنصارى : نعن أبنا ، الله وأحباؤه . قل : فلم يعذبكم بذنوبكم ؟ بل أنتم بشر ممن خلق . يغفر لمن يشا ، ويعذب من يشا ، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما ، وإليه المصير » (٨) . وقال تعالى : « وقالوا : كونوا هُودًا أو نصارى تهتدوا . قل : بل ملّة إبراهيم حنيفا ، وما كان من المشركين » (٩) .

وهذا الاقتران بينهما في القرآن غير مقصور على الكلام عن عقائدهم المنحرفة بل يشمل أيضا مشاعر الكراهية والحقد التي يكنونها للمسلمين ورغبتهم في أن يختلوهم عن دينهم الحقّ ويجرّوهم معهم فيما هم فيه من كفر وضلال: « ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم . قل : إن هُدى الله هو الهُدى . ولئن اتبعت أهوا ،هم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير » (١٠١) . « وذ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ، حسنا مسن عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم

الحق . فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره . إن الله على كل شي، قدير » (١١) .

كذلك فإن رأى القرآن في معظم رجال الدين من اليهود والنصارى أنهم يصدون عن سبيل الله ويأكلون أموال أتباعهم بالباطل : « يا أيها الذين آمنوا ، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدرون عن سيل الله . والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم » (١٢) . وهو يتوعدهم بعذاب أليم في نار جهنم يحرق أبدانهم ويكويها : « يوم يُحمى عليها في نار جهنم فتكرّوى بها جباههم وجنويهم وظهورهم : هذا ما كنزتم لأنفسكم ، فذوقوا ما كنتم تكنزون » (١٣) . وقد رأينا كيف أن أتباعهم قد اتخذوهم أربابا من دون اللّه . وبطبيعة الحال فقد باركوا هذا ودفعوا إليه واستزادوا منه ، وإلا لكف أتباعهم عنه ولكان القرآن حينئذ قد برَأهم من جريمة هؤلاء الأتباع وكفرهم .

مما تقدم يتبين لنا رأى القرآن السّى، فى النصارى وعقائدهم وبغضهم للإسلام والمسلمين وكذلك فى رجال دينهم . وهم فى ذلك مثل اليهود وأحبارهم ، فلماذا قال القرآن فيهم إذن : « لتجدن أشد الناس عداوةً للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا . ولتجدن أقربهم مودة للذين

آمنوا الذين قالوا: إنا نصارى . ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون \* وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ، يقولون : ربنا ، أمنًا ، فاكتبنا مع الشاهدين \* ومالنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يُدّخلنا ربنا مع القوم الصانحين ؟ \* فأثابهم الله بما قالوا جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ، وذلك جزاء المحسنين » ، مما قد يُفْهم منه أنه يفرَق بينهم وبين اليهود في مسألة المشاعر تجاه المؤمنين وفي مسألة المصير الذي ينتظرهم ؟ هل يعقل أن يكون للقرآن رأيان في النصاري متناقضان هذا التناقض ، إذ يصمهم بالكفر والشرك والكذب والإفساد والفسوق في مواضع منه ويتوعدهم بما يتوعد به كل كافر كذاب ، ثم يأتى في هذه الآيات الأخيرة فيَّذكر كم بأنهم أقرب الناس مودة للذين آمنوا ويتحدث عن رقة قلوبهم ومسارعتهم إلى الايمان برسالة محمد عليه الصلاة والسلام ويبشرهم بما أثابهم الله به من الجنات التي تجرى من تحتها الأنهار والخلود فيها جزاء لهم على إيمانهم وإحسانهم ؟

لقد وجدت عددا من الكتاب في بعض البلاد العربية يذكر النصارى بخير ويثنى عليهم ويمدحهم مستشهدا بهذه الآيات ، فكنتُ

أتعجب من ذلك وأستغربه أشد الاستغراب ، وأحاول أن أبين أن الأمر ليس كما يظنون . ولكن فريقا من الذين كنت أحاورهم كانوا لا يقتنعون تماماً بما أقول .

وقد كان منطلقى هو أن القرآن لا يمكن أن يتناقض بعضه مع بعض . فإذا كان يكفّر النصارى ويتوعدهم بالعذاب الأليم ويدعوهم إلى التوبة مما هم عليه فلا يُعقل أن يرجع فيقول فيهم عكس ذلك مع بقائهم على ما هم عليه وعدم توبتهم منه . وتوبتهم لن تكون بطبيعة الحال إلا بالتصديق برسالة محمد عليه الصلاة والسلام والتحول إلى الإسلام .

وكنتُ أضيف أن عداوة النصارى للإسلام طوال هذه القرون الأربعة عشر هى عداوة لدود ، وأن المسلمين لم يروا منهم رحمةً ولا عدلا أو إنصافا ، وأن مؤامراتهم علينا لم تنته ، وأنه قد اتضح لكل إنسان الآن ما يخططون له لفتنتنا عن ديننا وإدخالنا فى دينهم ، وكأنه لم يكفهم ما أنزلوه بنا من ويلات وتقتيل وتنكيل واستنزاف ثرواتٍ أيام أن كان استعمارهم لبلادنا استعماراً ظاهراً ، ولا مازالوا يُنزلونه بنا من هذا كله وغيره فى هذه الأيام السود التى اتخذت سيطرتهم علينا أساليب أخفى وأدهى ، وأن رجال دينهم من قساوسة ورهبان كانوا ومازالوا هم

الذين يحرضونهم ويقودونهم ويمنُّونهم أثناء هذا العدوان الشرس الذي نصطلى ناره منذ قرون . وكنت أذكر بالحروب الصليبية التي سعر نارها هؤلا، القساوسة والرهبان ، والفظاعة البشعة التي عامل النصاري بها أجدادنا في الأندلس ، والغدر والخيانة اللذيّن توسلوا بهما إلى خنق الأنفاس الأخيرة للمسلمين هناك حتى أصبحت البلاد كاثوليكية مثلثة بعد أن كانت توحّد الله وتؤمن بمحمد عليه السلام وبالقرآن الذي جاء به من عند ربه ، وانتزاع فلسطين من أيدينا وإعطائها غنيمة باردة لليهود ، والقسوة المتوحشة التي تُصبَ على الأقليات ( وأحيانا الاكثريات ) المسلمة في البلاد التي يحكمها النصاري ، والسخانم السودا، التي تلطّخ ما يكتبه معظم المستشرقين وكل المبشرين عن محمد عليه الصلاة والسلام ودينه الحق . ثم ها نحن أولا، قد رأينا بأم أعيننا ما فعله الغرب ( الغرب كله ، لا الصرب وحدهم كما تحاول وسائل الإعلام أن تقنعنا ) بإخواننا المسلمين في يوغسلافيا السابقة ، كراهية منهم أن يسمعوا في أوربا كلمة التوحيد .

ثم كنت أقول إنه لا شى، فى هذه الآيات الكريمة يمكن أن يصدي على النصارى : فلا هم ينطوون لنا على أية مودة ، ولا هم يظهرون نحونا تواضعًا إذا كان فى يدهم القوة والسلطان ، ولا أعينهم تفيض من الدمع عند سماعهم القرآن الكريم ، ولاهم يعترفون بالحق ويعلنون الإيمان بمحمد ودينه . كذلك فإن الآيات تعلّل ما ذكرته من مودتهم للمسلمين بأن منهم قسيسين ورهبانا ، فمتى كان القسيسون والرهبان يبيّنون لأتباعهم أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هى رسالة الحق وأنهم ينبغى أن يؤمنوا بها ، ثم لا يكتفون بهذا بل يسارعون إلى أن يكونوا هم أول المؤمنين ؟

وأخيرا كيف يمكن أن يقول القرآن عن النصاري إنهم أقرب لنا مودة وهو ينهانا نهيًا حاسمًا في نفس السورة ( الآية / ٥١ ) عن موالاتهم بأية حال ؟ إذن ما وجه الحق في هذه الآيات ؟ الحقيقة أنها قد نزلت في فريق مخصوص من النصاري وفدوا على المدينة وقرأ عليهم النبى صلى الله عليه وسلم بعض آيات القرآن فلمست قلوبهم وتفتحت لها عقولهم وهزتهم من أعماقهم ففاض من عيونهم الدمع رقة وحنانًا وتواضعًا وإخباتًا ، وسرعان ما أعلنوا إسلامهم (١٤) . إذن فالكلام في الآيات هو عن نصاري بأعيانهم وليس عن كل النصاري . وقوله سبحانه : « الذين قالوا : إنا نصارى » ليس على إطلاقه فيشمل جنس النصاري كله ، ولكنه للعهد ، أي أن المقصود به طائفة معينة يعرفها المخاطب بالكلام .

وقد كان في هذا الوفد عدد من القساوسة والرهبان فأشار القرآن الكريم إليهم بقوله : « ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا » . على أن إشارة القرآن في نظرى ليست لمجرد الإخبار ، وإلا لما كان ثمة داع إليها ، إذ ماذا يفيد أن نقول إنه كان في هذا الوفد قسيسون ورهبان ، إذا كان وجودهم فيه لا يقدم ولا يؤخر ؟ إن معنسى « القسيس » هو العالم عندهم ، أما « الراهب » فهو العابد الذي يخاف ربه ويرهب مقامه سبحانه ويخشى عذابه . ويبدو أن المقصود بقوله عز وجل : « ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا » أنه كان فيهم قساوسة ورهبان حقيقيون . وذلك مثلما يقول الواحد منا : « ان فلانا رجل » ، وهو لا يريد أن يشير إلى جنسه وأنه رجل لا امرأة ، وإنما قصّده أنه رجل بكل معانى الكلمة من المروءة والوفاء وإمكان الاعتماد عليه في وقت الشدة والجهر بكلمة الحق ... إلخ . فكونهم قسيسين ورهبانا بحق ، أي عالمين مخلصين للحقيقة يجهرون بها دونما مواربة أو خوف أو مراعاة للمصالح والأطماع الذاتية ، وخائفين متقين لربّهم يرجون رحمته ويخشون عذابه ، هو الذي جعلهم يخشعون لما سمعوه من القرآن ولا يتأبُّون على ما فيه من دعوة الحقُّ بل يسارعون إلى التصديق به وإعلان إيمانهم أمام الملا ، مما كان له تأثير على سائر أعضاء

الوفد فأعلنوا إيمانهم معهم.

يقول سيد قطب ، رحمه الله ، في هذا الصدد : « إذا كان الواقع التاريخي قد حفظ لليهود وقفتهم النكدة للإسلام منذ اليوم الأول الذي دخل فيه المسلمون عليهم المدينة في صورة كيد لم ينته ولم يكفّ حتى اللحظة الحاضرة ... فإن هذا الواقع قد حفظ كذلك للنصاري الصليبيين أنهم اتخذوا من الإسلام موقف العدا، منذ وقعة اليرموك بين جيش المسلمين وجيوش الروم ، فيما عدا الحالات التي وقع فيها ما تصفه الآيات التي نعن بصددها فاستجابت قلوبٌ للإسلام ودخلت فيه ، وفيما عدا حالات أخرى آثرت فيها طوائف من النصاري أن تحتمي بعدل الإسلام من ظلم طوائف أخرى من النصاري كانوا يلاقون من ظلمها الوبال . أما التيار العام الذي يمثل موقف النصاري جملة فهو تلك الحروب الصليبية التي لم يخّبُ أوراها إلا في الظاهر منذ التقى الإسلام والرومان على ضفاف اليرموك ... ولقد ظلت الصهيونية العالمية والصليبية العالمية حليفتين في حرب الإسلام على كل ما بينهما من أحقاد ، ولكنهم كانوا في حربهم للإسلام كما قال عنهم العليم الخبير : « بعضهم أوليا، بعض » حتى مزّقوا دولة الخلافة ، ثم مضوا ينقضون هذا الدين عروة عروة ...

وهذا ما ينبغى أن يعيه الواعون اليوم وغدا فلا ينساقوا وراء حركات التمييع الخادعة أو المخدوعة ، التى تنظر إلى أوائل مثل هذا النص القرآنى دون متابعة لبقيته ، ودون متابعة لسياق السورة كله ، ودون متابعة للواقع التاريخى الذى ودون متابعة للواقع التاريخى الذى يصدق هذا كله ، ثم تتخذ من ذلك وسيلة لتخدير مشاعر المسلمين تجاه المعسكرات التى تضمر لهم الحقد وتبيّت لهم الكيد ، الأمر الذى تبذل فيه هذه المعسكرات جهدها وهى بصدد الضربة الأخيرة الموجهة إلى جذور العقيدة » (١٥) .

#### الهوامش

- ۱- المائدة / ۸۲ ۸۵ .
- ٢- يقصد الرهبان الذين اتصل بهم سلمان الفارسي في رحلة بحثه عن الحق
   والذين كانوا يخبرونه بقرب مبعث نبى من جهة بلاد العرب .
  - ٣- رسائل الجاحظ ٢ / ٣٠٨ ٢١١ .
    - 2- المائدة / vr vr
    - ٥- آل عمران / ٥٩ ٦٢ .
      - ٦- التوبة / ٣٠ ٣٢ .
        - ٧- البقرة / ١١١ .
        - ۸- المائدة / ۱۸
        - ٩- النقرة / ١٣٥ .
        - ١٠- البقرة / ١٢٠ .
        - ١١- البقرة / ١٠٩ .
        - ١٢- المائدة / ٢٤ .
        - ١٠- المائدة / ٢٥ .
- ١٤- انظر في ذلك مثلا ابن جرير الطبري / جامع البيان / ٥ / ٣ ، وابن
  - كثير / تفسير ابن كثير / ٢ / ٨٦ ، والسيوطي / الدر المنثور / ٢ / ١٢٩ ١٢٨ .
    - ١٥- سيد قطب / في ظلال القرآن / ٢ / ٩٦٧ ٩٦٧ .

### المصادر والمراجع

القرآن الكريم

إبراهيم خليل أحمد / إسرائيل والتلمود / مكتبة الوعي العربي / القاهرة /

أبر هيم سليمان الجبهان / معاول الهدم والتدمير في النصرانية وفي التبشير / ط ٥ / عالم لكتب / الرياض / ١٤٠٣هـ - ١٩٨٢م .

ابن تبمية / الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح / مطابع المجد التجارية .

ابن حزم / رسائل ابن حزم الأندلسي / تحقيق د . إحسان عباس / ط ١ / المؤسسة العربية للدراسات والنشر / بيروت / ١٩٨١م .

ابن حزم / الفصل في الملل والأهواء والنّحل / تحقيق د . محمد إبراهيم نصر ود . عبد الرحمن عميرة / ط ١ / مكتبات عكاظ / ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م .

ابن قتيبة / تأويل مختلف الحديث / تصحيح وضبط محمد زهري النجار / دار الجيل / بيروت / ١٣٩٢هـ - ١٩٧٠م .

ابن قب الجوزية / عداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى / تعليق مصطفى أبو النصر الثلبي / ط ١ / مكتبة السوادي / جدة / ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م .

ابن كثير / البداية والنهاية / ط ١ / مطبعة السعادة / ١٣٥١هـ - ١٩٣٢م .

ابن کثیر / تفسیر ابن کثیر / دار الفکر / بیروت / ۱۵۰۰هـ .

ابن هشام / سيرة ابن هشام / تحقيق السقا والإبياري وشلبي / ط ٢ / مصطفى البابي الحلبي / ه ١٩٥٥م .

د . أحمد سوسة / مفصل العرب واليهود في التاريخ / ط ٥ / دار الرشيد / بغداد / ١٩٨١ء . د. أحمد شلبي / اليهودية / ط ٤ / مكتبة النهضة المصرية . ١٩٧٤م .
برنايا / إنجيل برنايا / ترجمة د . خليل سعادة / مكتبة محمد على صبيح /
القاهرة / ١٩٥٨م .

الجاحظ / رسائل الجاحظ / تعقيق عبد السلام هارون / ط ١ / مكتبة الخانجي / ١٣٩٩هـ - ١٩٨٩م / ٣ / ١٢ .

جماعة من اللاهوت المسيحيين / رب المجد / مركز المطبوعات المسيحية / بيروت .

ر،وف أبو سعدة / من إعجاز القرآن \_ العلم الأعجمي في القرآن مفسرا بالقرآن / دار الهلال / القاهرة / ١٩٩٤م .

د. رموف شلبي / يا أهل الكتباب تعالوا إلى كلمة سو، / ط ٢ / دار الاعتصام / القاهرة / ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م .

القمص زكريا إبراهيم / الله واحد في الثالوث المقدس / ط: / مركز العبية / السويس .

السموال بن يحيى المغربي / إفحام اليهود / تحقيق د. محمد عبد الله الشرقاوي / الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد / الرياض / ١٤٠٧هـ .

سيد قطب / في ظلال القرآن / ط ١٠ / دار الشروق / ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢م . السيوطي / الدر المنثور / ط ١ / دار الفكر / بيروت / ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م .

العلامة شبير أحمد عثماني / تفسير عثماني ( بالأوردية ) / مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المتورة .

الأنبا شنودة / مقال « القرآن والمسيحية » / مجلة « الهلال » المصرية /

دیسمبر ۱۹۷۰م .

د. صابر طعیمة / الأسفار المقدسة قبل الإسلام / ط ۱ / عالم الكتب / بیروث / ۱۶۰۱هـ - ۱۹۸۵م .

صابر طعيمة / اليهود بين الدين والتاريخ / ط ١ / مكتبة النهضة المصرية / ١٩٧٢م .

الطبري / جامع البيان / دار الفكر / بيروت / ١٤٠٥هـ - ١٩٨٤م .

عباس محمود العقاد / موسوعة العقاد الإسلامية / ط ١ / دار الكتاب العربي / بيروت / ١٩٧١م .

القاضى عبد الجبار / تثبيت دلائل النبوة / تحقيق د . عبد الكريم عثمان / دار العروبة / بيروت .

عبد الجليل شلبي / رد مفتريات على الإسلام / ط ١ / دار القلم / الكويت / ١٥٠١هـ - ١٩٨٢م.

د . عبد الحليم محمود / المنقذ من الضلال لحجة الإسلام الغزالي مع أبحاث في التصوف ودراسات عن الإسام الغزالي / ط ٨ / دار الكتب الحديثة / ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م .

عبد الرزاق بن همام الصنعاني / تفسير القرآن / تحقيق د . مصطفى مسلم / ط ١٤٠٠ مكتبة الرشد / الرياض / ١٤١٠هـ .

أبو محمد عبد الله الترجمان الميورقي / تحفة الأريب في الردّ على أهل الصليب / دراسة وتحقيق وتعليق عمر وفيق الداعوق / ط ١ / دار البشائر الإسلامية /

. +19AA - =12.A

د. على عبد الرحمن وافى / الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام / دار نهضة مصر / القاهرة .

د. فؤاد حسنين على / التوراة / القاهرة .

فخر الدين الرازي / مناظرة في الرد على النصاري / تحقيق د . عبد المجيد النجار / دار الغرب الإسلامي / بيروت / ١٩٨٦م .

القرافي / الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة / تحقيق د. بكر زكي عوض / ط ٢ / مكتبة وهبة / ١٤٠٧هـ - ١٩٧٧م .

لكتاب المقدس / دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط .

محمد جلال كشك / خواطر مسلم عن الجهاد والأناجيل والأقليات / ط ٢ / دار ثابت / ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م .

محمد رشيد رضا / تفسير المنار / مكتبة القاهرة .

د ، محمد زغلول سلام / الأدب في العصر المملوكي / دار المعارف / القاهرة /

محمد عزة دروزة / تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهم / المكتبة العصرية / صيدا ويبروت / ١٢٨٩هـ - ١٩٦٩م .

محمد عزت الطهطاوي / محمد صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام في التوراة والإنجيل والقرآن / ط ٢ / مكتبة النور / القاهرة .

المناظرة الكبرى بين الشيخ رحمة الله الهندى والدكتور القسيس فندر / تحقيق د. محمد عبد القادر خليل / ط ١ / دار ابن تيمية / الرياض / ١٤٠٥هـ .

الموسوعة العربية الميسرة / دار الشعب / القاهرة .

تحقیق د . محمد عبد الله الشرقاوی / دار الصحوة / القاهرة / ۱۲۰۱د - ۱۹۸۱م . ول دیورانت / قصة الحضارة / ترحمة محمد بدران / ط ۲ / لجنة التألیف والترجمة والنشر / ۱۹۸۲م .

ياقوت الحموي / معجم الأدب، / ط ٢ / دار الفكر / ١٩٨٠هـ - ١٩٨٠٠

Abdullah Yusuf Ali , The Holy Quran , Dar Al-Arabia , Beirut .

Basil Cottle, The Penguin Dictionary of Surnames.

Collier's Encyclopaedia, 1973.

E. J. Brilli's First Encyclopaedia of Islam .

Encyclopaeida of Islam, New Edition.

James Hastings , Encyclopaedia of Religion and Ethics , Edinburgh , 1971.

Ludwig Ullman , Der Koran - Das heilige Buch des Islam , Goldmann , München .

Muhammad Hamidullah , Le Saint Coran , Beyrouth , 1973 .

The Oxford English Dictionary .

S. A. A. Maududi, The Meaning of the Qur'an, translated by Muhammad Akbar, 2nd edition, Islamic Publications Ltd., Lahore, 1978.

Dr. Salah El-dine Kechrid , Al-Qur'an al-Karim , 5 eme edition , Dar el-Gharb el-Islami , 1990 .

Thomas Patrick Hughes , Dictionary of Islam , Premier Book House , Lahore .

William Smith, Dictionary of the Bible, London, 1863.

# الفهرست

| ٥  | ۱- رسالة الرد على النصاري                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| 17 | ۲- عبادة مريم                                                   |
| *7 | ٣- غزير                                                         |
| ٤٥ | ٤- هامان                                                        |
| ۸۸ | ٥- يحيى                                                         |
| 99 | ٦- نبوَة النساء                                                 |
| 17 | ٧- كلام عيسى في المهد                                           |
| ۲. | <ul> <li>٨- هل النصارى أقرب مودة من غيرهم للمسلمين ؟</li> </ul> |
| 25 | ٩- المراجع والمصادر                                             |